### جَوْزُ الْمُرْضِ الْمُرْضِ جُلِّهُ عَلَيْهُ دُيْنِيَةً ثَفَافِيةً فَي عُلُومُ الْقِرَآنُ الْكِرِيمُ مجلة علميّة دُيْنِيَة ثَفَافِيةً فَي عُلُومُ الْقِرَآنُ الْكِرِيمُ

صــدرها

### الاتحاد العسام مجاعت القِرادُ

المسجل بوزارة الشؤون رقم ٨٣٣

| السنة الخامسة | رثيس التحرير  | عرم وصفر ۱۳۷۲        | العددان       |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|               | على فحدالضباع | اسبتمبر واكتوبر ١٩٥٢ | الاول والثانى |

### الهجرة فأتحة عمد جديد

لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف

كانت هجرة رسول الله محد بن عبد الله من مكة إلى المدينة حادثا خطيراً أنهى عهداً وبدأ عهداً، وهدم نظا وبنى نظا. أنهى عهداً كانت الدعوة الإسلامية فيه ؛ جريمة يعذب بأنواع التعذيب من ينطق بها ، ومن يستجيب لها ، وكان المسلمون قلة أذلة مضطهدين منبوذين ، وبدأ عهداً صارت الدعوة الإسلامية فيه نوراً وهدى يجهر بها الداعى ويتسابق إليها المستجيبون ، وصار المسلمون كثرة أعزة وكلمتهم هي العليا ، وهدم نظا كانت جائرة تهضم فيها الحقوق وتستباح فيها الحرمات، وبني نظا عادلة تقيم الحقوتكفل الحريات والحقوق . فالهجرة المحمدية كانت حداً فاصلا بين عهدين ، وكانت فجراً طلع بعد ليل طويل حالك الظلمة .

وفى مصر الآن ثورة سلمية قضت على عهد وابتدأت بناء عهد ، وهدمت نظا وابتدأت وضع الاسس لنظم ، فما أحوجنا أن نرجع إلى سيرة الرسول بعد هجرته لنتعرف كيف بدأ البناء للنظام الجديد ، وما أول ما بدأ به فى عهده الجديد .وإن لنا فى رسول الله أسوة حسنة ، وهو أحق من يهتدى بهديه ويسير على سنته ، لأنه مؤيد من ربه ولأن خططه نجحت وأثمرت فقويت شوكة المسلمين وعزت دولتهم وانتشرت دعوتهم .

أول ما بدأ به رسول الله فى بناء عهده الجديد، توحيد صفوف المسلمين وتطهير نفوسهم وقلوبهم من آثار الاختلاف والعداوة والبغضاء، ففى كتب السيرة أن رسول الله لما وصل إلى المدينة مهاجراً من مكة ، بدأ فبنى مسجده ليكون متعبداً ومجتمعاً للمسلمين ، ثم أخذ فى توثيق عرى المودة والاخاء بين المسلمين ، قاخى بين المهاجرين بعضهم وبعض . وقال لهم : تآخوا فى الله أخوين أخوين ، ثم أخذ بيد على بن أبى طالب ، وقال هذا أخى . وآخى بين الانصار بعضهم وبعض ؛ وطهر قلوب الاوس والخزرج ، مماكان بينهم من الاحقاد التي دامت سنين ، وآخى بين المهاجرين والانصار ،وصار لكل مهاجر أخ من الانصار له حقوق الاخ وواجباته ، وكتب بينهم كتاباً وثق به أخوتهم وقوى وحدتهم ، ومما جاء فيه ، إنهم أمة واحدة من دون الناس ، وإن الجار كالتفس غير مضار ولا آثم ، وماكان بينهم من حدث أو أشجار يخاف فساده ، فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله . .

وبهذا العمل الجليل الذي بدأ به الرسول كو"ن من المسلين كتلة واحدة وبنى منهم بناء قوياً متهاسكا يشد بعضه بعضاً ، وشعر كل مسلم أنه جندي للإسلام والمسلمين ، عليه أن يقوم بكل ما يستطيع من خدمات وواجبات ، واتجهت جهودكل فرد إلى الغاية الواحدة وهي نصرة الإسلام وعزة المسلمين ، واطمأن المهاجرون إلى البلد الجديد والعهد الجديد ، ونسوا وطنهم وأهلهم

وديارهم وأموالم وأنس الأنصار بالمودة بينهم، وبالأخوة الذين جمعهم الله بهم، وأثنى الله عليهم بقوله والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون فى صدورهم حاجة بما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ، وامتن الله على المسلمين جميعاً بتعمة هذا الإخاء والتأليف بين قلوبهم . فقال عز شأنه : وواذكروا نععة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ، وفى نعمة هذا الإخاء اطمأن المسلمون وأنس بعضهم بعض ، وأمن كل واحد منهم جانب أخيه ، وفى ظل هذا الاطمئنان والامان فرغوا للقيام بما يجب عليهم لدينهم ودولتهم . وكانوا كلة واحدة وصفا واحداً فا كان أجدرنا بأن نأتسى بالرسول ونجعل أول ما نبدأ به فى عهدنا الجديد تناسى الحزبية والقضاء على الانقسام والاتجاه كتلة واحدة وصفا واحداً إلى بناء العهد الجديد والوصول إلى الإصلاح المنشود .

وبعد أن عقد رسول الله عقد الإخاء بين المسلين من المهاجرين والانصار وألف بين قلوبهم اتجه إلى أن يؤمن المسلين بمن معهم فى المدينة من غيرالمسلين وهم اليهود فعقد بينهم وبين المسلين معاهدة قرر فيها لليهود حقوقهم وحرياتهم وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأموالهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وأنه لايأم امرؤ بحليفه ، وأن النصر للمظلوم ، وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين مادامو المحارين .

و هذه أول معاهدة عقدت بين المسلين وغيرالمسلين وكان غرض الرسول منها أن يأمن المسلبون جانب جيرانهم ومن يعاشرونهم ، وأن لا يكون اليهود شوكة فى ظهر المسلمين إذا داهمهم عدو خارجى ، وكذلك قصد بها أن ييسر للمسلمين معيشتهم و تبادلهم حاجاتهم لان اليهود كانوا أصحاب رءوس الأموال ، وأكثر الحركة التجارية بأيديهم فلا بد للسلمين من معاملتهم والتعاون المادى

معهم فى تدبير شؤون معيشتهم وتموينهم وتدبير شئون التموين الأمة من أول ضرورياتها فى حالة السلم والحرب فيعقد الإخوة بين المسلمين بعضهم وبعض ويعقد المعاهدة بين المسلمين واليمود كفل الآمن والاثمان فى داخل المدينة وتفرغ الرسول والمسلمون للاصلاح الداخلي ومواجهة العدوالخارجي ، وهذه خطة سديدة حكيمة لبناء العهد الإصلاحي الجديد .

وبعد أن كون الرسول من المسلبين هذه الكتلة وأمنهم عن معهم بهذه المعاهدة اتجه إلى اتخاذ شعار لعباده المسلبين عيزهم عن شعائر غيرهم وإلى إبراز شخصية إسلامية لايشارك المسلبين فها غيرهم، فاتخذ الا ذان لكل صلاة من الصحوات الحس المفترضة. وقد عاش المسلبون بمكة هذه السنين العديدة لايستطيع مسلم أن بجهر بصلاته، وليس لعبادة المسلبين شعار، فلما استقر رسول الله بالمدينة وبنى مسجده وآخى بين المسلبين وعاهد بينهم وبين الهود، شاور أصحابه في خيرما يعلنون به عبادتهم ويجتمعون به على آدائها ويكون شعاراً للسلبين، وانتهى التشاور باتخاذ الا ذان، وأمر رسول الله بلالا أن بجهر بالا ذان ولم يقبل رأى من أشار باتخاذ الناقوس ولا رأى من أشار باتخاذ البوق، ولا رأى من أشار باتخاذ البوق، ولا رأى من أشار باتخاذ الباره وكان السبب في رفض الا خذ بهذه الآراء أنها شعائر لغير المسلبين، والمسلبون بحب أن يكون لم شعارخاص بهم وبهذا كان صوت بلال يدوى بالا ذان في يثرب خمس مرات في اليوم والليلة، وبهذا كان كل من في يثرب وضواحيها على ذكر دائم بالإسلام والمسلبين.

وإبرازاً للشخصية الإسلامية وتحقيقاً لاستقلال المسلين، اتجه رسول الله إلى تحويل قبلهم عن يبت المقدس، وقلب وجهه في الساء متجها إلى الله ليحقق له مايريد، وقد حقق الله للرسول ما أراد وأمره أن يولى هو والمسلمون شطر المسجد الحرام بدلا من المسجد الاقصى، وكان هذا في نصف شعبان بعد سنة وأربعة شهور من الهجرة أى أن المسلمين مكثوا بالمدينة سسستة عشر شهراً يستقبلون في صلواتهم يبت المقدس ثم حولت القبلة واستقبلوا المسجد الحرام

وبهذا أصبح لعبادة المسلمين شعار خاص وهو الا ذان ، وقبلة خاصة وهي السكعبة وبرزت شخصيتهم الاسلامية, وقد قال الله تعالى في تحويل القبلة وقد نرى تقلب وجهك في السهاء ، فلنولينك قبله ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وبين سبحانه أن هذا التحويل كان امتحاناً خص الله به الذين صدقوا في إعانهم والذين تظاهروا به فحسب ، وذلك لا أن ضعاف الإعان من الهود لما حولت القبلة قالوا : ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ وقالوا : رجع مجد إلى دين آبائه . فقال الله سبحانه ، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعم من يتبع الرسول عن ينقلب على عقبيه ، .

وانقضت السنة الهجرية الأولى وأوائل شهور السنة الثانيـــة ، والجهود مبذولة فى توحيدكلة المسلمين وتأمينهم عن معهم فى المدينة وإبراز شخصيتهم الإسلامية باتخاذ الآذان وتحويل القبلة .

وبعد هذا اتجه الإصلاح الإسلام إلى معالجة مشكلة الفقراء والمساكين، ومن القوانين التى تكفل بر الاغنياء بالفقراء وتأمين الفقراء من أن يفتك بهم العدو والعوز وتأمين الاغنياء من أن تمتد إلى أموالهم يد العدوان والطمع فني الشهور الاخيرة من السنة الثانية للهجرة أوجب على المسلمين صوم رمضان وصدقة الفطر وزكاة المال. وهذه الواجبات الثلاثة تهدف إلى غرض واحدهو الرحمة بالفقراء ومشاركتهم الاغنياء فما رزقهم الله .

فأما صوم رمضان فهو عبادة الله بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي هذا الامساك يشعر الغني با يشعر به الفقير من جوع وحرمان، فتضعف أنانيته وقسوته وتقوى روحانيته ورحمته فهى في الحق عبادة لقطهير النفس من الشم والقسوة، ولتذكير الفادر بما يعانيه العاجز، وهى لوقاية النفس من الاسترسال في شهواتها وأنانيتها، ولهذا قال الله تعالى في بيان حكمة إيجابها ولعلكم تتقون، أى لا بحل أن تتقوا ما ينتاب النفس من بهيمية واستهتار وأنانية إذا استرسلت في شهواتها وتتقوا

ماينتاب المجتمع من آفات وأخطار إذا لم يرحم أغنياؤه فقراءه ولم تسد فيه روح البر والمعونة ، ولهذا كان شهر رمضان فى البيئة الإسلامية الصادقة موسم البر والخسير ، والقادرون يتسابقون فى معونة الفقراء والمساكين ، وكان رسول الله أجود ما يكون فى رمضان .

وأما صدقة الفطر فهى عبادة ببدن جزء من القوت الذى يقتات به الإنسان فى أكثر العام، قدحان من قح أو من شعير أو ذرة أو قيمة هذا من النقود يبذله الإنسان فى صباح يوم عيد الفطر عن نفسه وعن زوجه وعن خدمه وعن يعولم من أولاده ، والغرض منها الترفيه فى يوم العيد على الفقراء والمساكين وتمكينهم من أن يشاركوا القادرين فى مسرتهم وابتهاجهم ، حتى لا يكون التفاوت بينهم فى ذلك اليوم مبعث حقد أو ضغينة أو خطور أى خاطر خواطر السوء ، ولهذا وصف رسول الله صدقة الفطر بأنها طهرة ، أى تطهر النفوس من الشح والبخل والانانية ، وتطهر المجتمع من الانات والشرور والمبادىء الهدامة .

وأما زكاة المال فهى حق معلوم فرضه الله للفقراء والمساكين فيا يملكه الأغنياء من نقود ومن سوائم الإبل والبقر والغنم، وفي عروض التجارة، وفيا تخرجه الارض من زرع، وما تثمر الاشجار من ثمار، وقد شرعها الإسلام بنظام حكيم، فيه توفيق بين مصالح الاغنياء ومصالح الفقراء، فشرط شروطاً فيمن تجب عليه، وفي المال الذي تجب فيه، وحدد مقدار الواجب، وجعل بعض الواجب من رأس المال النامي، وبعضه من النماء والإيراد، وجعل تنفيذ بعض الواجب إلى الغني نفسه عبادة منه، وتنفيذ بعضه إلى الحكومة تنفذه، وأشار سبحانه إلى أن هذا حق الففير لامنحة، فقال: وفي أموالم حق معلوم المسائل والمحروم، وقال: و وآتوا حقه يوم حصاده، وأشار إلى أن المال الله وأن الاغنياء مستخلفون فيه، وعليم أن يشاركوا فيه المحاويج من عباد الله، فقال: وأنفقوا عا جعلكم مستخلفين فيه، وأشار إلى أن

الحكة في هذا الإيجاب تطهير نفوس الأفراد، وتطهير المجتمع من الشرور والآفات، فقال: وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أى تطهر الأغنياء من الشح والقسوة والآنانية والحرص، وتطهر الفقراء من الحقد والطمع وخواطر السوء، وتطهر المجتمع من العدوان والمبادىء الهدامة، نهى في الحقيقة صيانة للمال ولرب المال، وصيانة لنفس الفقير من أمراض السوء ولهذا قال رسول الله بالته الله على : (حصنوا أموالكم بالزكاة) وهى نظام حكيم عادل لو وجد من دين المسلم حافزاً على تنفيذه بوصف أنه عبادة وفريضة ودعامة من الدعائم الحس التي بني عليها الإسلام، ووجد من الحكومات الإسلامية مشرفا وحارساً على هذا التنفيذ.

فن رجع إلى تاريخ هجرة الرسول والمسلين من مكة ، وتتبع ما بدى ، به في بناء العهد الإسلامي الجديد ، يتجلى له أن أول أساس وضع لهذا البناء هو توحيد كلة المسلين والتأليف بين قلوبهم وتأمينهم من جانب عشائرهم ، وهذا يجب أن يكون أول أساس في بناء أية دولة ، وكل بناء يقوم على خلف وانقسام وأحزاب وعصبيات ، فهو بناء على غير أساس ، وأن أول ما يجب بعد هذا هو إبراز شخصية الأمة ودينها ، لأن هذا يشعر بمهابتها وعزتها ، ولا أمة بدون شخصية تعتر بها ، وأن أول ما يجب بعد ذلك تحديد علاقة الفقراء بالأغنياء حتى لا يكون الفقراء في المجتمع أعضاء معرضين للآفات ، فيتعرض المجتمع كله للآفات ، والشجرة كلها قد تشل إذا أصاب الشلل فرعاً منها ، والبناء كله قد يختل إذا أصاب الشلل فرعاً منها ، والبناء مد يختل إذا أصاب الخلل جزءاً منه .

بعد بناء الاسس القويمة المتينة شرع الإسلام النظم العادلة لتنظيم الزواج والطلاق والمعاملات المدنية، والتوثيق للدبن وغير هذا ، وكان فى تشريعه حكيا يتدرج ويهدم ما لا سبيل إلى بقائه ، ويعدل ويهذب ما تتحقق المصلحة بتعديله وتهذيبه ، وبهذه الحكمة والتؤدة قامت الدولة وعلت كلمة الدين ٢ عبد الوهاب خلاف

# تفسير القرآن الكريم « سورة الرحمن »

بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحيم فرغل البليني ــالمفتش بالأزهر الشريف

(بيان مكان نزولها وعدد آياتها): هى سورة مكية بأجمعها فى قول الجمهور . وقيل : إلا قوله تعالى : . يسئله من فى السموات والارض، ـ الآيتين ، فإنهما مدنيتان . وآياتها ثمان وسبعون آية .

بسم الله الرحمن الرحيم \_ قال الله تعالى :

و الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان علمه البيان ، الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ، والسياء رفعها ووضع الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها الأنام ، فيها فاكمة والنحل ذات الأكام ، والحب ذو المحصف والريحان ، فبأى آلاء ربكا تكذبان ،

(الشرح والبيان)
وقف بعض القراء على كلمة
الرحمن معتبراً كونها آية على تقدير:
الله الرحمن، أو الرحمن ربنا. لأن
الآية لا تكون إلا جملة مفيدة،
ولكن القراء ضعفوه. والصحيح
أن الوقف على قوله: دعلم القرآن،
إذ لا داعى إلى التقدير من غير

و (الرحمن) هو المنعم بجلائل النعم ، أى بالنعم العظيمة كالحلق والرزق ، والصحة والقوة ، والإيمان والإسلام ، بخلاف الرحيم ، فإنه المنعم بدقائق النعم ، أى بالنعم القليلة : كالزيادة في هذه الأشياء .

د علم القرآن ، \_ قيل : تقدير هذه الجلة : علم الملائكة القرآن ، بأن أطلعهم عليه في اللوح المحفوظ

قبل نزوله ، ثم نزل به جبريل عليه السلام على سيدنا محمد على السلام على سيدنا محمد على الشقلين ، كما قال تعالى : • مزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، .

«خلق الإنسان علمه البيان » ـ المراد بالإنسان الجنس ، فيشمل جميع الناس ، والمراد بالبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير . وخلق الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى التي بها يتمكن من التفكير والحس والإرادة .

ذكر هذا الرأى الفخر الرازى ضمن آراء كثيرة ، وقد اخترناه ، لآن ترتيب الآيات بالنسبة له واضح جداً ، لآن الملائكة قد علموا القرآن قبل البشر ، ثم خلق الله الإنسان على وجه الارض ، ثم علمه الكلام والنطق والتفكير .

قال الرازى: وفى النظم الكريم عليه حسن زائد ، من حيث أنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية ، وكل علوى قابله بسفلى ، وقدم العلويات على السفليات إلى

آخر الآيات ، فقال : « علم القرآن » إشارة إلى تعليم العلويين \_ وقال : علم السفليين . وقال ، الشمس والقمر السفليين . وقال ، الشمس واقل في العلويات \_ وقال في مقابلهما من السفليات : « والنجم والشجر يسجدان ، بناء على أن النجم هو النبات الذي لاساق له . ثم قال : « والسماء رفعها ، وفي مقابلتها : « والأرض وضعها ، . اه ، والأرض وضعها ، . اه ، قال تعالى :

الشمس والقمر بحسبان ،
 والنجم والشجر يسجدان ،

( الحسبان ) بمعنى الحساب ، مصدر كالغفران . وتقدير الجلة : الشمس والقمر يجريان بحسبان ، أى يسيران بحساب مقدد فى بروجهما ومنازلها ، بحيث تتنظم بذلك أمور الكائنات السفلية ، ويعلم الفصول والاوقات ، ويعلم السنون والحساب .

وقال مجاهد: « الحسبان الفلك المستدير ، مأخوذ من حسبان الرحي ، وهو ما أحاط بها من

أطرافها المستديرة ، وعلى هذا الرأى تكون الباء فى ( بحسبان ) بعنى فى الظرفية . وصاد المعنى : الشمس والقمر يدوران فى حسبان أى فى فلك مستدير ، كدوران الرحى . وعليه يكون المراد من الجرى الدوران السريع .

والرأى الثانى هو الرأى الحديث العلماء الهيئة والميقات ، فإنهم لا يثبتون الشمس والقمر سيراً ، ويقولون أن السير الذي نراه لها هو سير ظاهرى ناشىء عن دوران الأرض حول محورها .

فإذا كان ذلك هو الواقع فإن في علماء الدين من قال به قبل أن يوجد علماء الهيئة ، وما أراهم إلا أخذوه عنا وتعلموه منا .

و ( النجم ) قيل هو النبات الذي لا ساق له ،كالبقول المنبسطة على الأرض والحشيش والعشب . و ( الشجر ) هو النبات الذي له ساق ،كالحنطة والشعير والأشجار . والمراد بسجودهما انقيادهما تله فيما يريد بهما طبعاً ، فهما يأتيان

بالثمر والحب ، وغذاء الحيوانات والدواب ، وينموان ويكثران كما شاء الله وأراد .

فقد شبه المولى ـ جل وعلا ـ جريهما على مقتضى الطبيعة بانقياد الساجد لخالقه وتعظيمه له ، على سبيل الاستعارة .

سبيل الاستعارة .
وقيل: المراد بالنجم نجم السماء وسجوده عبارة عن انقياده لما أراد الله منه ، ولكن الجمور على الرأى الأول بدليل اقتران النجم بالشجر . والسماء رفعها ووضع الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ، تقدير الكلام : ورفع السماء رفعها ، فحذف الاول لدلالة الثانى عليه . والمراد بالرفع الرفع الصورى الحسى إلى جهة العلو . قال الآلوسى : أنها أي خلقها مرفوعة ابتداء ، لا أنها أي خلقها مرفوعة ابتداء ، لا أنها كانت محفوضة ثم رفعها .

وأقول: إن علماء الهيئة يقولون: إن السموات والارض كانت في مبدأ الحلقة كتلة واحدة، تسمى (سديما) ثم حدثت دورتها

فتمزقت ، فارتفعت منها أجزاء إلى العلو تكونت منها السموات ، وبقيت منها قطعة تكونت منها الارض ، وربما يدل أرأيهم قول الله تعالى في سورة الانبياء : . أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ، أي كانتا ملتئمتين ففتقناهما .

د ووضع الميزان ، \_ أى خلق الآلة التى يوزن بها موضوعة على الارض ، بأن هدى إلى صنعها .

د ألا تطغوا فى الميزان ، ـ ( تطغوا ) تجوروا . والمراد من ( الميزان ) هنـا الوزن ، بخلاف الأول فإن المراد به آلة الوزن .

فصار التقدير: خلق الله آلة الوزن في الارض لئلا تجوروا في الوزن بغير آلة ، فتأخذوا الزائد وتعطوا الناقص. وإنما عبر في الثاني بالميزان دون الوزن مراعاة لرءوس الآي .

قال الرازَى : ويجوز إرادة الوزن من الميزان كإرادة الوثوق

من الميثاق ، والوعد من الميعاد . اه د وأقيموا الوزن بالقسط ، .

( أقرموا ) قدم النفت القان

( أقيموا ) قوموا بفتح القاف وتشديد الواو المكسورة .

و ( القسط ) العدل : أى قومو ا وزنكم بالعدل .

دولا تخسروا الميزان ، . (تخسروا) تنقصوا . و(الميزان هنـا بمعنى الموزون ، وإنما عبر بالميزان هنا دون الموزون مراعاة لرموس الآى أيضاً .

فيكون الميزان قد ذكر فى الآيات ثلاث مرات بمعان مختلفة ، فهو فى قوله تعالى : . ووضع الميزان ، بمعنى الآلة . وفى قوله : . ألا تطفوا فى الميزان ، بمعنى الوزن . وفى قوله : . ولا تخسروا الميزان ، بمعنى الموزون . اهرازى .

والأرض وضعها للأنام، \_إلخ. تقدير هذه الجملة : ووضع الأرض وضعها ، فحذف من الاول لدلالة الثانى عليه . ومعنى (وضعها) خلقها وأوجدها مخفوضة عن السهاء

حسباً يشاهد ، و (الأنام) الحلق من الإنس والجن ، والحيوانات والحشرات .

و (الفاكهة) ما يتفكه به الإنسان من أنواع الثمار، والتنوين في (فاكهة) للتكثير، أي فيها ضروب كثيرة من الفاكهة.

و (الأكام) أوعية الطلع في النخل جمع كم بكسر الكاف، وفائدة وصف النخل بأنها صاحبة أكام، الإعلام بأن هذه الأوعية تحفظ ما فيها من الثمر عند بروزه حتى لا يتعرض للتلف من تأثير البرد، مادة التلقيح في ذكور النخل حتى مادة التلقيح في ذكور النخل حتى لا تتعرض للبعثرة والتلف وبما لا شك فيه أن هذا الحفظ فيه بسالغة في صيانة النعم، وحياطتها بسياج من المحافظة ، فما أجمل تدبير الحكيم ا وما أجمل كرمه ا وما أقل شكر الإنسان لنعم مولاه ا .

و (الحب) هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير وغيرهما.

و ( العصف ) قيل : هو ورق الزرع ، وقيل : هو التبن .

والمختار الثانى \_ وفائدة وصف الحب به التنبيه على أنه سبحانه وتعالى كما أنعم عليهم بما يقوتهم أنعم عليهم بما يقوت بهائمهم .

و (الريحان) - بضم النون - أى فى الأرض الريحان . وهو - على ما قيل - كل مشموم طيب الرائحة من النبات .

وقال مجاهد: هو الرزق، ويدل له ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كل ريحان فى القرآن يراد به الرزق ، وزعم الطبرسى أنه قول الأكثر ، وعليه قول بعض الأعراب ، وقد قيل له : إلى أين تذهب؟ فقال: أطلب ريحان الله أى رزقه جل وعلا .

ووجه إطلاق الريحان على الرزق أن الشخص يرتاح إلى الرزق إذا حصله كما يرتاح إلى شم الريحان .

و فبأى آلاء ربكما تكذبان ،

الاستفهام للإنكار والتوبيخ . و (الآلاء) النعم . والخطاب

الشقلين ( الإنس والجن ) لأنهما داخلان في ( الآنام ) بمعنى الحلق . وهذه الآية مرتبة بالفاء على ما تقدم من أول السورة إلى هنا ، فاقه سبحانه وتعالى فصل فنون نعائه ، وصنوف آلائه الموجبة للإيمان والشكر ، ولكن القوم لم يوقنوا بالحالق ، ولم يشكروا الواهب ، فلذلك أنكر عليهم ووبخهم على هذا المسلك ، مسلك التمرد والجمود .

وتقدير الكلام: إذا كان الأمر كما ذكر مفصلا ، وأن الله قد أفاض نعمه وأدناها ، وضاعف مننه وأسداها ، فبأى فرد من أفراد هذه النعم تكذبان مع أن كلا منها ناطق بالحق ، شاهد بالصدق .

والتعرض لعنوان الربوبية في قوله تعالى: (ربكا) لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ ، لأن الرب هو المالك الأكبر ، المربى الشيء حتى يبلغ درجة الكال ، وإذا كان شأن الرب هكذا كان مستوجباً المطاعة والشكر ، لا العصيان والكفر.

فى السورة إحدى وثلاثين مرة ، تقريراً للنعمة وتأكيداً للتذكير بها ، فقد عدد الله آلاءه وفصل بين كل نعمة بهذه الآية لينبهم عليها ويفهمهم إياها ، ويقررهم بها ، كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع له بالآيادى وهو ينكرها ويكفرها : ألم تكن فقيراً فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك ، أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعززتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعززتك ؟ أفتنكر هذا ؟ . ومثل هذا الكلام العرب .

فإن قيل: هذه الآية قد ذكرت عقيب ما ليس نعمة كما فى قوله تعالى: ديرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، فكيف تكون مقررة للنعمة فى كل مرة ومؤكدة لها ؟ فالجواب: أن من جملة النعم رفع البلاء عن الثقلين أو تأخيره عنهما فترة من الزمان.

فالله تعالى قد رفع عن البعض العقاب وأخره عن البعض ، وهذا من نعم الله وآلائه .

وإن قيل: ما فائدة ذكرها إحدى وثلاثين مرة؟.

فالجواب: أن ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها عجائب خلق الله وبدائع صنعه، ومبدأ الحلق ومعادم فيها ذكرت عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم ـ وبعد هذه السبعة ثمانية بعد وصف الجنتين وأهلهما بعدد أبواب بعد وصف الجنتين اللتين هما دون الجنتين السابقتين، فن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله تعالى، ووقاه السبعة السابقة . اه من الجمل نقلا عن شيخ الاسلام في متشابه القرآن ، واقه اللسلام في متشابه القرآن ، واقه أعلم به فليس عليه دليل .

( بيان المعنى الإجمالي )

لبيان المعنى نقول: عدد الله فى هذه السورة الكريمة الكثير من نعمه الفائضة، ومننه السابقة، فابتدأ باسم ( الرحمن ) ليؤذن بأن تلك النعم من آثار رحمته، ومن مواهب

فضله وجوده ،ثم وصفه نفسه ـ جل وعلا ـ بثلاثة أوصاف تشتمل على نعم عظيمة أسداها إلى عباده ، هى الاساس للخير ، والوسيلة لتحصيله والانتفاع به .

( أولها ) نعمة تعليم القرآن لخلقه، ليتقرب الملا الاعلى بتلاوته، وليخرج به الثقلان من الظلمات إلى النور .

(ثانيها) نعمة خلق الإنسان، وإخراجه من العدم إلى الوجود، لأنه أول من تلتى أحكام الله على وجه الأرض، وأسبق المستفيدين بها، وأفضل من جنى خيراتها واقتطف ثمارها.

و (ثالثها) نعمة تعليمه النطق والكلام، والتعبير والبيان ، لأن بها الإفادة والاستفادة ، والإرشاد, والاسترشاد، فسبحان الإله الحكيم، الوهاب العظيم .

(يتبع)

عبد الرحيم فرغل البليني المفتش بالازهر الشريف

## جمع القرآن الكريم

وتدوينه فى عهد عثمان رضى الله عنه وسببه

( بقلم حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي شيخ معهد القراءات )

فكان بينهم اختسلاف في وجوه القراءة . ومنشأ هذا الخلاف إنزال القرآن على سبعة أحرف كما ثبت ذلك عن رسول الله يتلقي بطريق التواتر وكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الامصار إذا احتوتهم المجامع أو التقوا على جهاد أعدائهم هذا الخسلاف مدعاة الى فتح باب هذا الخسلاف مدعاة الى فتح باب الشسقاق والنزاع في قراءة القرآن الكريم لأن كل فريق يدعى أنه الذي على الحق وأن غيره على الباطل

وكان بعضهم يفخر على بعض فى قراءته معتقداً أنهـا الصواب وحدها فيقول بعضهم لبعض قراءتى خيرمن قراءتك ويرد عليـه الآخر بالمشـل وهكذا حتى أفضى ذلك بهم إلى تأثيم

قدمنا في العدد الماضي نبدة من ذلك النــاريخ الموجز وقد وعــدنا حضرات القراء الكرام بأن نتابع هذا الموضوع بلحات منه ليعمالنفع وتحصل الفائدة . . قال حفظه ألله . . بقيت تلك المصاحف التيكتبها زيد بأمر الخليفة أبى بكر الصديق رضى الله عنه عند حفصـــة أم المؤمنين صدراً من خلافة عثمان رضي الله عنه المسلمون في الأمصار والأقطار . وكان أهلكل إقليم منأقاليم الاسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة . فأهلالشام يقرأون بقراءة أبى بن كعب وأهل الكوفة يقرأون بقراءة عبدالله بن مسعود وغيرهم يقرأون بقراءة أبى موسى الاشعرى

منهم وأخذوا يبحثونعنعلاج لهذه الفتنة ووضع حد لهذا الاختلاف فأجمعموا رأيهم على نسيخ مصاحف يرسل إلى كلمصر من الآمصار مصحفاً يكون مرجعاً للناس عند الاختلاف ومو ثلا عند التنازع . وعلى إحراق كل ما عدا هذه المصاحف. وبذلك تجتمع الكلمة وتوحد الصفوف ويستأصل دابر الخلاف. ثم شرع عثمان في تنفيذ ما أجمعوا عليه وندب للقيام بهذه المهمة الخطيرة أربعة من أجلاء الصحابة وثقات الحفاظ وهم أَبُو بَكُر لِجْمَ القرآن لِمَا امتاز به من المناقب السآبقة . وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وهؤلاء الثلاثة قرشيون . وأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف التي عندك فأرسلتها اليهمفأخذوا في نسخها وجاء فى بعض الروايات أن الذين ندبوا لنسخ المصاحف اثنا عشر رجلا من المهاجرين والأنصار منهمأبي بنكعب (قانون عثمان في كتابة المساحف) كان نسخ هذه المساحف

بعضهم بعضأ وإنكار بعضهم على بعض وُفي السنة الثانية أو الثالثة على اختلاف الروايات من خلافة عثمان رضى الله عنه سنة خمس وعشرين من الهجرة اجتمع أهل الكوفة وأهل العراق في غزوة أرمينية وأذربيجان وكان فيمن غزاها مع أهـل العراق جذيفة ابناليمان فرأىكثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة وسمع ما كانت تنطق به ألسنتهم من كآبات التجريح والتأثيمالتى يقذف بها بعضهم بعضاً حين اختلافهم فى أوجه القراءة فاستعظم ذلك حذيفة وأكبره ففزع إلى عثمان وأخبره بالذى رأى وقال ودرك النباس قبسل أن يختلفوا في لتابهم الذي هو أصل الشريعة ودعامة الدىن كما اختلف اليهبود والنصارى فأدرك عثمان بثاقب نظره وحصافة عقله وأن وراء هـذا الاختلاف شرأ كبيراً لا قبــــل للْسامين به . وأن هذه الفتنة إن لم تعالج بالحكمة والحذر ستجر لامحالة إلى أسوأ العواقب فأخذ يعالجها قبل أن يستفحل خطرها ويتفاقم شرها فجمع أعلام الصحابة وذوي الرأى

بإشراف الخليفة عثمان وأعلام الصحابة من المهاجرين والأنصاف وكانوا لا يكتبون في هذه المصاحف شيئاً إلا بعد أن يعرض على الصحابة جميعاً ويتحتقوا أنه قرآن وأنه لم تنسخ تلاوته واستقر في العرضة الأخيرة الاحتيرة . فلم يكتبوا ما نسخت تلاوته ولم يكن في العرضة الأخيرة ولا ما كانت روايته أحاداً ولا ما ليس بقرآن كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لعني أو بياناً لنا نسخ أو منسر خاو نحو ذلك

وقد كتبوا مصاحف (١) متعددة وسنقفك على عددها قريباً إن شاء الله تعالى لأن عثمان قصد إرسال ما وقع عليه إجماع الصحف الى الأقطار الإسلامية وهى أيضاً متعددة .

وكتبوا هذه المصاحف متفاوتة في الحذف والإثبات والنقص والزيادة وغير ذلك لأنه قصيد اشتالها على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم وجعلت خالية من النقط والشكل تحقيقاً لهـذا الغرض أيضا فالكلبات التي اشتملت على أكثر قراءة وخلوها من النقط والشكل بجعلها محتملة لما اشتملت عليه من القراءات تكتب برسمواحد فيجميع المصاحف نحو نتبينوا وننشزها وهيت لك وأف وهكذا . وأما الكلمات التي تضمنت قراءتين أو أكثر وتجريدها من النقط والشكل لا بجعلها محتملة لمــــا ورد فيها من القرّاءات لا تكتب برسم واحد في جميع المصاحف بل ترسم في بعض

<sup>(</sup>١) الفرق بين الصحف والمصاحف أن الصحف جمع صحيفة وهذه القطعة من الورق أو غيره يكتب فيها . والمصحف هو جامع الصحف فهو ملاحظ فيه دفتاه وهما جلداه اللذان يتخذان لجمع أوراقه وضبط صحفه هذا معناهما فى أصل اللغة أما فى الاصطلاح فالمراد بالصحف الاوراق المحددة التي جمع فيها القرآن فى عهد الصديق وكانت مرتبة الآيات مفرقة السور لم يرتب بعضها أثر بعض . والمراد بالمصاحف الاوراق التي جمع فيها القرآن مع ترتيب آباته وسوره جميعا فى عهد عبان رضى الله عنه

المصاحف برسم يدل على قراءة وفى العضها برسم آخر يدل على القراءة الأخرى نحو ووصى بها ابراهيم بالبقرة فقد رسمت فى بعض المصاحف بواوين قبل الصاد من غير الواوين ونحو وسارعو إلى بين الواوين ونحو وسارعو إلى فى بعض المصاحف بواو قبل السين فى بعض المصاحف بواو قبل السين وفى بعضها بحذف الواو ونحو تجرى من تحتها الانهار فى التوبة فى الموضع من تحتها الانهار فى التوبة فى الموضع بريادة من قبل تحتها وفى بقية المصاحف بالمصحف المكى بريادة من قبل تحتها وفى بقية المصاحف عذفها وهكذا

وإنما لم يكتبوا هذا النوع من الكلبات بالرسمين معاً في مصحف واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ فرل مكرراً في قراءة واحدة وليس كذلك بل هما قرائتان نزل اللفظ في إحداهما بوجه وفي الثانية بوجه آخر لمن غير تكرار في واحدة منهما وكذلك لم يكتبوا هذه الكلبات برسمين أحدها في الأصل والثاني في الحاشية لئلا يتوهم أن الثاني تصحيح للا ول وأن الأول خطأ على أن

كتابة أحدها فى الاصل والآخر فى الحاشية تحكم وترجح بلا مرجح . . والذى دعا الصحابة إلى سلوك هـذا المنهج فى كتابة المصاحف أنهم تلقوا القرآن عن رسول الله بيلي بجميع وجوه قراءاته وحروفه الى نزل بها

فكانت هذه الطريقة أدنى إلى الإحاطة بالوجوه التى نزل عليها القرآن الكريم فلايقال أنهم أسقطوا شيئا من قراءاته لأنه اكلها منقولة نقلا

متواتراً عن رسول الله يَالِينَهُ ومن هنا يتضح جليبا أن اختلاف القراء الذي أفزع حذيفة وعثمان وكان سببا في كتابة المصاحف إنميا كان في قراءات وأحرفا تلقاها قراؤهم قبل العرضة الآخيره ثم نسخت بهذه العرضة ولكن نسخها لم يبلغ هؤلاء القراء وإلا لوكان مقصد عثمان جمع الناس على حرف واحد وإلفاء باقي الأحرف التي نزل بها القرآن ماجعل المصاحف متفاوتة في الحيذف والإثبات الخ ما تقدم فكتابة المصاحف على هذه الكيفية دليل المصاحف على هذه الكيفية دليل على أن عثمان أراد جمع الناس على

ماتواتر من القراءات دون مانسخ أو أو شد وسياتى لذلك مزيد بحث ان شاء الله تعالى وكان من قانون عثمان فى كتابة المصاحف أيضا أنه قال لهؤلاء القرشيين الشلائة اذا اختلفتم أتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا وقد ورد فقال زيد (التابوه) بالهساء وقال الفرنسيون التابوت بالتاء المفتوحة للفنويش لغة قريش

ولما أنموا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وأرسل الى كل أفق من الآفاق الاسلامية بمصحف مما نسخوا وأمر مما سواه من القرآن أن يحرق سداً لباب الشر والفتنة وحسما لمادة النزاع وحملا للسلين على أن يجعلوا هذه لملصاحف المرجع الوحيد والاصل المعتمد

وفى ذلك يروى البخــــارى أن حذيفة بن البمان قدم على عثمان وكان يغازى أهل الشــام فى فتح أرمينية

وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقــال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبـــل أن يختلفوا في الكتاب إختلاف الهود والنصارى فأرسل عثمان الى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها ثم نردها اليك فأرسلت ما حفصة الى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبـــد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرّحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المساحف وقال عثمان للرهط القرشيين اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وأرسل إلىكل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق اه وروى أبو قلابة أن عثمان رضي الله عنه كتب إلى أهل الأمصار يأمر بمحو ما عندهم مما يخالف مصحفه ولكن أكثر الروايات على أنه أمرهم بإحراقها كالمتبع

### آداب القياري،

#### لفضيلة مدير المجلة الشيخ على محمد الضباع

بجب عليه أن يخلص في قراءته ويريد بها وجه الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو بحبة، أو نحو ذلك ، وأن لايقصد بها توصلا إلى غرض من أغراض الذنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه ، أو ثناء عند الناس ، أو صرف وجوههم إليه ونحو ذلك ، وأن لايتخذ القرآن معيشة يتكسب بها ، فلوكان له شيء يأخذه على ذلك فلا يأخذه بنية الأجرة، بل بنية الإعانة على ماهو بصدده، وأن يراعي الأدب مع القرآن، فيستحضر في ذهنه أنه يناجي ربه ويقرأ كتابه، فتلوه على حالة من برى الله تعالى ، فإن لم يكن يراه ، فإن الله سبحانه وتعالى يراه ، وذلك بأن يقدر كأنه

واقفبين يدى الله تعالى، وهو ناظر إليه ومستمع منه .

ويستحب له إذا أراد القراءةأن ينظف فاه بالخلال ثم بالسواك أو نحوه من كل ماينظف . أما متنجس الفم فتكره له القراءة . وقيل تحرم كُسُّ المصحف باليد النجسة ، ولو قطع القراءة وعاد إليها عن قرب استحب له إعادة السواك قياساً على التعوذ، وأن يكون متطهراً متطيباً عام ورد ونحوه ، ولا تكره القراءة للحدث، وكذا المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر ، وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة ، نعم ، يجوز لها النظر في المصحف وإمراره على القلب، وإذا عرض للقارى ريح فليمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجه ثم يعود إلى القراءة

عند القراءة مستقبل القبلة ، مستوياً متخشعاً ، ذا سكينة ووقار ، مطرقاً رأسه غير مترفع ، ولا على هيئة التكبر، بحيث يكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدى معلمه، فلو قرأ قامًا أو مضطجعاً جاز ، وله أجر أيضاً ولكنه دون الآول، وأن يستعبذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة وقيل بعدها لظاهر الآية ، وأوجبها قوم لظاهر الأمر ، فلو مر على قوم فسلم عليهم وعاد إلى القراءة حسن إعادة التموذ، وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة ، وتتأكد إذا كانت القراءة في وظيفة الابتداء بالأوساط، والسنة أن يصل البسملة بالحدلة ، وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة ، والإسرار بالقراءة أفضل إن خيف الرياء، أو تأذى مصلين أو نيام ، وإلا فالجهر أفضل ، ويسن أن مخلو بقراءته حتى لايقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه، وإذا مر بأحد وهو يقرأ فيستحب له قطع القراءة ليسلم عليه

وكذلك إذا تثاءب أمسك عنها حتى ينقضى التثاؤب، وأن يقرأ في مكان نظيف، وأفضله المسجد بشرطه، ولتحصل فضيلة الاعتكاف، وهو أدب حسن ، وكره قوم القراءة في الحمام والطريق، واختار الشافعية أن لاتكره فيهما مالم يشتغل وإلاكرهت كحش ، وبيت الرحا وهي تدور ، والاسواق، ومواطن اللفط واللغو، وبجمع السفهاء، وبيت الخلاء، وتكره أيضاً للناعس مخافة الفلط ، وفي حالة الخطبة لمن يسمعها، وأن يكون على أكمل الاحوال وأكرم الشمائل ، وأن يرفع نفسه عن كل مانهي القرآن عنه إجلالًا له ، وأن يكون مصوناً عن دنيء الاكتساب، شريف النفس مرتفعاً عن الجبايرة والجفاة من أهل الدنيا ، متواضعاً للصالحين وأهل الضحك والحديث الاجنى خلال القسراءة إلا لحاجة ، والعبث باليد ونحوها ، والنظر إلى مايلهي أو يبدد الذهن ، وأن يلبس ثياب التجمل كما يلبسها لدخول الامير ، وأن يجلس

أخرى ، نعم إن زاد خشوعه وحضور قلبه في قراءته عن ظهر قلب ، فهي أفضل في حقه . قاله الإمام النووى تفقهاً وهو حسن ، ولا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الأذكار إلا إذا نذرها ، فلا مد من نية النذر ، وتستحب قراءة الجماعة مجتمعين سواء كأنت مدارسة أو إدارة ، وتجوز قراءة القرآن بالقراءات المجمع على تواترها دون الروايات الشاذة ، ومن قرأ بالشاذة بجبتعريفه بتحريمها كما عليه الجمهور إن كان جاهلا ، وتعزيزه ومنعه منها إن كانعالما ، وإذا ابتدأ قارى. بقراءة أحدالقرا فينبغي أن يستمر على القراءقها مادام الكلام مرتبطاً، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بغيرها ، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس ، ولا تجوز القراءة بالعجمية مطلقاً ، كما لا تجوز بجمع القراءات في محافل العامة دون العرض على الشيوخ مع مافيه، وتستحب القراءة بالترتيل وتحسين الصوت بشرط أن لاتخرج عن

ثم يرجع إليها ولو أعاد التعوذكان حسناً ، ويقطعها لردالسلاموجوباً، وللحمد بعد العطاس، وللتشميت، ولإجابة المؤذن ندباً ، وإذ ورد عليه من فيه فضيلة منعلم أوصلاح أو شرف فلا بأس بالقيام له على سبيل الإكرام ، لاللرياء، بل ذلك مستحب ، ويسن أن يقرأ على ترتيب المصحف ، لأن ترتيبه لحكمة، فلا يتركها إلا فما ورد الشرع باستثنائه ، فلو فرق السور أو عكسها كما فى تعليم الصغار جاز وقــد ترك الافضل "، وأما قراءة السورة منكوسة فمتفق على منعه ، ويكره خلط سورة بسورة ، والتقاط آية أو آيتين أو أكثر من كل سورة معترك باقيها ، وإذا ابتدأمن وسط سُورة أو وقف على غير آخرها فليبتدى من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض ، وليقف على الكلام المرتبط، ولا يتقيد بعشر ولاحزب، والقراءة في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب ، لأنه يجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة

حدود الواجب شرعاً من إخراج كل حرف من مخرجه موفى حقه ومستحقه ، وإلا كرهت ،وتكره بالإفراط في الإسراع مطلقاً وتستحب القراءة أيضاً بالتدبر والتفهم بأن يشغل القارىء قلبه بالتفكير في معنى ما بلفظ به فيعرف معنى كل آية ، ويتـأمل الأوامر والنواهي ، ويعتقد قبول ذلك ، ولا بأس بتكرير الآية وترديدها حتى يتمله ذلك فإن كان بما قصر عنه فهاً مضى اعتذر واستغفر ، وإذا مر بآیة فیها ذکر محمد مالیج صلیعلیه سواء القارى. والمستمع، ويتأكد ذلك عند قوله تصالى \_ إن الله وملائكته يصلون على التي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلوا تسلما ــوإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل ،'أو عذاب أشفق وتعوذ ، ﴿ أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء تضرع وطلب ، وليقل بعد خاتة التين : بلي وأنا على ذلك من الشاهدين ، و بعد خاتمة القيامة : يلي ، وبعــد

خاتمة المرسلات: آمنا بالله، وبعد خاتمة الملك: الله رب العالمين، وبعد: فبأى آلا ربكا تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحد، وبعد ختم والضحى وما بعدها يكبر وليخفض صوته بقوله: وقالت اليهود عزير ابن الله وغو ذلك، وإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين.

ويستحب أن يكثر من البكاء عند القراءة والتباكى لمن لا يقدر عليه ، والحزن والخشوع ، وطريق تنكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فن الحزن ينشأ البكاء ، ووجه الحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من أم يتامل في امتثال أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكى فان لم يحضره حزن وبكاء كا يحضر أرباب القلوب الصافية ، فليبك على فقد ذلك منه فانه من أعظم المصائب .

ويســــتحب أن يراعي حق الآيات ، فاذا مر بآية سجدة من سجدات التلاوة سجد نديا ، خلافاً للحنفية حيث قالوا بوجوبها ، وهي عند الشافعية في الجديد أربع عشرة سجدة : في الاعراف ، والرعد ، إوالنحل ، والاسراء ، ومريم ، وإثنان في الحج ، وفي الفرقان ، والنمل ، وآلم، وحم السجدة ، والنجم والانشقاق ، والعلق ، وأما سجدةٰ ص نسجدة شكر . وعند الحنفية أربع عشر أيضاً ، لكن بإسقاط ثانية الحج وإثبات سجدة ص. وعن أحمد روايتان . إحداهما كالشافعية والثانية خمس عشر سجدة . وعن مالك قولان: أولها كالشافعية . والثاني إحدى عشرة بإسقاط النجم والانشقاق والعلق، ويدعو في سجو ده بما يليق بالآية التي قرأها ، ويشترط في هذه السجدات شروط الصلاة من ستر العورة ، واستقال القلة ، وطهارة الثوب والبدن والمكان، ومن لم يكن على طهارة عند التلاوة يسجد بعد أن يتطهر ، ويسن أن

يتعاهد القرآن ويكثر من قراءته ما أمكن في كل وقت بلا استثناء خلافا لمن كرهها بعد صلاة العصر. وقال إنها من فعل اليهود وليكن اعتناؤه بها في الليل أكثر ، لكونه أجمع للقلب، وأبعد عن الشاغلات والملهيات، وأصون عنالريا. وغيره من المحيطات ، وليحترس من نسبانه ، فإن نسيانه كبيرة ، وكذا نسيان شيء منه كما صرح به النووى في الروضة وغيرها ، وإذا ارتج على القاري. فلم يدر ما بعد الموضع الذي اتهي إليه فسأل عنه غيره فينبغي أن يتأدب في سؤاله ولا يتكلم بما يلبس عليه، والسنة أن يقول : أنسيت كذا ، لا نسيته ، إذ ليس هو فاعل النسيان . ويستحب للقارىء إذا اتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسوله ﷺ ويشهد على ذلك أنه حق فيقول : صدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ، ونحن على ذلك من الشاهدن.

على محمد الضباع.

### في مجلس القرآن

لفضيلة الاستاذ الشيخ السيد شريف المدرس بمعهد القاهرة

تعود كثير من المستمعين إلى آى لذكر الحكيم فى حفلات المآتم والذكرى وبعض المناسبات أن يحلس كل منهم إلى زميله يتحدث معه جهرة ، أو بين السر والجهر فى شئون متنوعة ، وقد يتطرق بهما الحديث إلى تناول آخرين بالقدح وتعسداد المثالب ، وقد يبلغ بهما التعمق فيه إلى أمور أقل مايقال فى الحديث عنها إن إثارتها عمل يجافى الذوق ، ولا يساوق الطبع ولا يتفق وما لمجلس القرآن من مهابة وكرامة ، وتوقير وتبجيل ورفعة وسمو .

وقد انتقلت هذه العدوى إلى المساجد إذ برى فريقاً كبيراً من المصلين إذا ماسمعوا قارئاً يحزمون أمرهم باتفاق أو على سبيل المصادفة على أن يوجهوا إليه تحيية ليست طيبة ولا مباركة عندكل وقف أو قبله بأصوات صاخبية مدوية مدفوعين إلى غيرذلك بدافع التشجيع

له أو التعصب لفنه لمــــا بينهم من روابط وصلات ، على أن من القراء من تتخذله بطانة تلازمه في حيله وترحاله تشـــيد بذكره وتنتزع الإعجاب والاستحسان من سامعيــه حتى يعلو ذكره ويطير صيته ، و ننمه شأنه ، وتلك حالة كيفها كان البــاعث عليهـا تدعو إلى الأسى والألم ، ولا تتفق مع مايجب لهـذه المجالس من قدسية وجلال ، ليتوفرفها للجالس مايطلب منه من تفكير واعتمار ، وتدير وإمعان في أسلوب القرآن للوقوف على مافيه من روعة وجزالة وقوة ورصانة ، وما يفصح عنــه من حكمة وعظـة وترغيب وترهيب ، ووعد ووعيد، ودعوة جازمة إلى الطريق القويم ، وتوجيـه حكيم إلى الصراط المستقيم ، وأن ماتقع عليه نواظرنا الآن في المساجد وغيرها ، وتنقله إلينا الإذاعة ، ويسمعه العالم الإسلامي والعربي أيام الجمع من

تهويش يثقل على السمع ، وتتبرم به الذاكرة التي نود أن تعى ، وتضيق له النفس التي تبغى التدبر والتأمل ، هو حرام يأثم مقترفه والداعى إليه موالمحبذ له . لأنه فضلا عما فيه من مجاقاة للذوق فيه مخالفة للنص الصريخ في قوله تعالى ، وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم رحمون، وللعلماء في المراد من همذه الآية الكريمة أقوال أصها قول الحسن وأهل الظاهر .

أن فحوى هذه الآية على العموم في أى وقت ، وفي موضع ، ومن أى قارىء قرىء القرآن ، يجب على كل أحد الاستهاع والسكوت لأن قوله فاستمعوا وأنصـــتوا امر وظاهر الاجوب فقتضاه أن يكون الاستهاع والسكوت واجبين ، والمراد من الإنصات السكوت للاستهاع من الإنصات السكوت للاستهاع من الإنصات السكوت للاستهاع بحيث يحيط السامع بذلك الكلام تعالى لموسى على الوجه الكامل كما قال تعالى لموسى عليه الســـلام ، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ، .

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم

الاكتفاء من سامع القرآن بالسكوت والإصغاء، بل طلب منــه الإجابة والقبول ، كما قال الزجاج ، ورأى أن هذا أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً ، وأجمع للمعانى والأقوال . فإنه تعالى لما ذكر قوله . هذا بصائر يؤمنون ، تعريضاً بأن المشركين إنما استهزئوا بالقرآن ونسذوه وراءهم ظهريا لأنهم فقىدوا البصائر وعدموأ الهدآيةوالرحمة وأن حالهم على خلاف المؤمنين ، لهذا أمر المؤمنين بمــا هو أزيد من مجرد السماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك به بالايجاوزوه فيها يأتون وما يدعون ،' وفي ذلك يقول تعالى . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ، ، وقال ، أفلا يتدبرون القرآن،،وصفة ذلك أن يشغل المؤمن قلبه بالتفكير والنظر إلى الأوامر والنواهي ، ويعتقد قبول ذلك . فإن كان مما قصر عنه فيها مضى إعتذر واستغفر ، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل ، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو دعاء تضرع وطلب. على أن رفع الصوت في المساجد بالعـلم

والذكر ، وفى غير حضرة القرآن كرهه مالك وجماعة من العلماء . فكيف بهذه الأصوات ترتفع قوية بحلجلة بغير العلم والذكر وفى حضرة القرآن ، أنه لاشك ذنب عظيم وإثم كبير يعيد إلى الذاكرة ماكان يقترفه أو لئك الذين استهانوا بحرمة البيت وفى ذلك يقول تعالى ، وماكان وقى ذلك يقول تعالى ، وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وعيراً وتصفيقاً .

وفى كنف هذه الآداب حبب الدين الحنيف للسامع أن يطلب ذا الصوت الندى الجيل الذي يرسل إلى الآذان لحناً عذباً جميلاً.

يلس الإحساس فيملأ النفس نشوة وارتياحاً ، والقلب إيماناً ويقيناً ، وقد أخرج البزار وغيره حسن الصوت زينة القرآن ، وأيضاً حد من القارىء إن لم يكن حسن الصوت أن يحسنه ما استطاع إلى دلك سبيلا بحيث لا يخرج إلى حد المقطيط الذي يتولد منه عن الفتحة ألف والضمة واو والكسرة ياء أو

يدغم في غير مواضع الإدغام، فإن وصل به التحسين إلى هذا الحدكانت القراءة حراماً يفسق بهما القارىء ويأثم بها المستمع، لأنه عدل بالقرآن عن نهجه القويم ، كما رغب إليه أن يضع نصب عينيه الحفاظ الشديد والعناية التيامة بالكتاب العزبز فيحافظ على سلامة لفظه ويرعى ترتيب آيه ، وأن يجلس إليه خاشماً يزينه الوقار ويحوطه الحياء متطهر متجملاً ، وأن يحذر قطع القراءة بمكالمة أحد ، لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه ،إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، وأن يأخذ نفسه على ترك الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي .. هذه بعض الآداب التي يجب أنتتوفر لمجالسالقرآن دستور الله القويم ومعجزة رسوله الخالدة ، ونهجه المشرق الواضح . ولا يأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلَّفه تنزيل من حكيم حميد، وفقاله المسلين إلى رعاية قدره وهداهمإلى الخيروجنبهم مواطن الزلل إنه سميع مجيب ، السيد شريف

# ما أشبه اليوم بالامس

#### لحضرة سكرتير المجلة

حكى ابن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أضطراب أهل العراق جمع خواصه وذوى الرأى وأولى النجدة منهم ثم قال أيها الناس إن العراق كدر ماؤها وكثر غوغاؤها واملولج عذبها وعظم خطبها، وظهر ضرامها وعسر إخاد نيرانها . فهل من عهد لهم بسيف قاطع وذهن جامع وقلب ذكى وأنف حمى فيخمد نيرانها، ويردع غيلانها وينصف مظلومها ويداوى الجرح في يندمل فتصفو البلاد وتأمن العباد

فسكت القوم ولم ينطق أحد فقام الحجاج وقال يا أمير المؤمنين أنا للعراق ، قال ومن أنت لله أبوك قال أنا الليث الضمضام والهزبر المشام ، أنا الحجاج بن يوسف قال ومن أين قال من ثقيف كوف

الصيوف ومستعمل السيوف قال. إجلس فلست هناك

ثم قال مالى أرى الرؤس مطرقة والآلسن معتقلة فلم يجبه أحد فقام إليه الحجاج وقال أنا مجندل الفساق ومطنى نار التفاق قال ومن أنت قال أنا قاصم الظلمة ، ومعدن الحكمة ، الحجاج بن يوسف ، معدن العفو والعقوبة وآفة الكفر والريبة ، قال إليك عنى وذاك فلست هناك ثم قال من للعراق فسكت القوم

وقام الحجاج وقال أنا للعراق، فقال إذا أظنك صاحبها والظافر بغنائمها وأن لكل شيء يابن يوسف آية وعلامة في آيتك وما علامتك قال العقوبة والعفو والإقتدار والبسطوالازورار والإدناء والإبعاد والجفياء والبر والتأهب والحزم وخوض غرات الحروب بجنان غير

هيوب فمن جادلني قطعته ومن نازعني ... قصمته ومن خالفني نزعته ، ومن دنا منى أكرمته ومر طلب الأمان أعطيته ومن سارع إلى الطاعة بجلته فهذه آیتی وعلامتی وما علیك یا أمیر المؤمنين أن تبلوني فإن كنت للأعناق قطاعاً وللأموال جماعاً وللارواح نزاعاً ولك في الاشيباء نفاعاً وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين فإن الناس كثير ولكن من يقوم بهـذا الامر. قليل. فقال عبد الملك أنت لها فما الذي تحتاج إليه قال قليل من الجند والمال فدعا عبد الملك صاحب جنده وألزمهم طاعته وحذرهم مخالفته ثم دعا الحازن فأمره بمثــل ذلك فخرج الحجاج قاصداً نحو العراق. قال ابن عمير فبينها نحن في المسجد الجــــامع بالكوفة إذ أتانا آت فقسال هذا الحجاج قدم أمـــيراً على العراق فتطاولت الاعناق نحوه وأفرجوا له عن صحن المسجد فإذا نحن به يمشى وعليه عمامة حمرا. متلثها بها ثم صعد المنبر فلم يتكلمكلمة واحدة ولأنطق

بحرف حتى غصالمسجد بأهله وأهل الكوفة يومئت ذوو حالة حسنة وهيئة جميلة

فكان الواحدمنهم يدخل المسجد ومعهالعشرون والثلاثون منأهل بيته ومواليه وأتباعه عليهم الخز والديباج قال وكان في المسجد يومئــذ عمير بن صائب التميمي فلها رأى الحجاج على المنبر قال لمن حوله أسبه لـكم قال أكفف حتى نسمع ما يقول فأبي ابن صائب وقال لعنَّ الله بني أميــة حيث يولون ويستعملون مثــل هذا على العراق وضيع الله العراق حيث هذا أمــــير أكما هو ما كان بشيء، والحجاج ساكت ينظر يمنية ويسرة فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال هل اجتمعتم فلم يرد عليــه أحد شيئاً فقال اني لا أعرف قدر اجتماعكم فهل اجتمعتم فقال رجل من القوم قد اجتمعنا أصلح الله الامير فكشف عن لثامه ونهضقائماً فكان أول شيء نطق به أن قال:

والله إنى لارى رؤساً قد أينعت

في الجنــة ووجدت الكذب مع الفجور ووجدت الفجور في النــار، وقدوجهني أمــــير المؤمنين إليكم وأمرنى أن أنفق فيكموأوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفيرة وأبي أقسم بالله لا أجد رجلا يتخلف بعد أخذ عطائه بشلائة أيام لاضربن عنقه . يا غلام إقرأ كتاب أمير المؤمنين فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم ) فلم يرد أحد شيئاً فقال الحجاج أكفف يا غلام ثم أقبل على الناس فقال أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون شيئاًعليه هذا أدبكم الذي تأدبتم به أما والله لاؤدبنكم أدبآ غير هذا الادب إقرأ يا غلام فقرأ حتى بلغ قوله سلام عليكم فلم يبق أحد إلا قال وعلى أمير المؤمنين الســــلام ثم نزل بعدما فرغ من خطبته وقراءته ووضع للناس عطاياهم فجعلوا يأخذونها حتى أتاه شيخ يرعش فقال أيهـا الامير انى علىالضعفكما ترى ولى ابن هو أقوى منى على الاسفار أفتقبله

وقدحان قطافها وأنى لصاحبها ، وأنى لأرى الدماء ترقرق بين العائم واللحى والله يا أهل العراق ان أمير المؤمنين نثركنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدنى أمرها عودآ وأصلبها مكسرآ فرماكم بى لانكم طالما أثرتم الفتنة واضطجمتم فى مراقد الضلال والله والأنكان بكم في البلاد ولاجعلنكم مثلا فى كل واد والأضرب كم ضرب غرائب الإبل وأنى يا أهـل العراق لا أعد إلا وفيت ولا أعزم إلا أمضيت فإياى وهذه الزرافات والجمساعات وقيــل وقال وكان ويكون، يا أهل العراق انما أتتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغداً منكل مكان فكفرت بأنع الله فأتاها وعيد القرى من ربها فاستوثقوا واستقيموا واعملوا ولاتميــــــلوا وتابعوا وبايموا واجتمعوا واستمموا لغليس منى الإهدار والإكثار أنما هو هذا السيف ثم لا ينسلخ الشتاء من الصيف حتى يذل الله لأمير المؤمنين صحمكم ويقيم له أودكم ثم أنى وجدت الصدق مع البر ووجدت البر

بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه فقال الحجاج ردوه فلما ردوه قالله الحجاج أنت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل: ان في قتلك أيسا الشيخ إصلاحاً للسلين يا سياف إضرب عنقه فضرب عنقه وكان من أمره بعد ذلك ما

بديلا منى فقال نقبله أيسا الشيخ فلها ولى قال له قائل أتدرى من هذا أيها الأمير قال لا قال هذا عمير من صابىء الذى يقول هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان رضى الله وهو مقتول فوطىء في

#### المبادرة بالعمل الصالح

عرف وسطر

قال عليه الصلاة والسلام: (ابن آدم، اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك. وغناك قبل فقرك).

وقال الحسن البصرى . بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الآجل . فإن لـكم ما أمضيتم لا ماأبقيتم .

وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه يوما لأصحابه: فيم أنتم؟ قالوا: نرجو ونخاف. فقال: من رجا شيئاً طلبه. ومن خاف شيئاً هرب منه.

وقال الشاعر :

ترجو النجــــــاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجـــــرى على اليابس

#### الأمانة

لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ فهيم سالم المليجي

ورد ذكر الأمانة فى القرآن الكريم فى عدة مُواضع بالجمع تارة وبالإفراد أخرى . قال الله تعالى : . إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .

وقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، وقال جل ذكره: وإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ، أولا : أمر الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها بصيغة مؤكدة ، إشارة إلى قوة الطلب والرغبة الأكيدة من المكلفين في أداء الأمانة إلى أهلها حيث صاغ ذلك المطلوب في جملة قوية آكدها بأن واسمية الجملة وأظهر اسم الله ليفرغ في القلوب رهبته وخشيته ، وعبر بالفعل المضارع حيث قال يأمر إشارة إلى تجدد الأمر والعناية به دائماً كا قال أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وجمع الأمانات لأن أنواعها كثيرة ، فالأمانة تطلق على الوديعة فإذا استودعك أحد مالا أوجب الله عليك المحافظة على هذا المال حتى تؤديه إلى أهله كاملا غير منقوص .

وأهل الامانة هم أصحابها الذين أو دعوك إياها ، والامانات تطلق أيضاً على الجوارح فاليد عند الإنسان أمانة ، والسمع والبصر كل أمانة ، والنطق والضمير أمانة يجب أن نؤدى كل ذلك إلى أهله ، والاحكام التكليفية أمانة وأهلها وصاحبها إذن هو الله رب العالمين يجب أداؤها إليه لانه صاحبها أو دعها الإنسان وطلب منه المحافظة عليها وأداءها إليه وافية ، وكيفية أدائها أن يصرفها في خلقت لاجله ، فإذا صرف العبديده في مصالحه الدينية والدنيوية بأن يتصدق بها ويصرفها في صناعته وزراعته وتجارته بما يعود عليه بالحير في أمر دينه وفي أمر دنياه ، فقد أدى الامانة إلى أهلها وقام بشكر الله على نعمته ، وإذا صرفها في البطش بالناس وإتلاف مزارعهم أو مصانعهم ، والعبث بمصالح المؤمنين فقد خان الامانة ولم يؤدها إلى أهلها فهو عند الله من والعبث بمصالح المؤمنين فقد خان الامانة ولم يؤدها إلى أهلها فهو عند الله من

الحائنين ، وإذا مشى بالرّجل إلى مجالس العلماء وتحسين مصالحه الدينية كتعلم العلم ومجالس الوعظ والإرشاد ، وتحسين ما يحتاج إليه من رزق واستنادة خير ، فقد أدى الأمانة إلى أهلها وهو رب العالمين .

وإن سعى بها إلى مجالس الفسوق والعصيان ، فقد خان الأمانة ولم يؤدها وكذلك إذا صرف البصر لما خلق لاجله بأن نظر فى ملكوت السموات والارض فاهتدى إلى بارى. النسم متدبراً قوله تعالى:

دوفى الارض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون ، إلى غير ذلك مما يعزد عليه من مصالحه الدنيوية والدينية فهو إذا قد أدى الامانات إلى أهلها ومن صرفالسمع لسماع القرآن والمواعظ والعلوم النافعة فى أمر دينه أو دنياه وكذلك من نطق بالصواب وصرف نطقه فى الإرشاد وتعليم العباد أمر دينهم أو دنياهم ، وفى تلاوة كتاب الله وسنة رسوله وذكر الله كثيراً كان مؤديا للا مانة إلى أهلها وصاحبها وهو رب العالمين .

وهو داخل في قوله تعالى : وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها..

أما من نطق بالسعاية والوشاية والغيبة والنميمة والإغراء بالآذى وتدبير الشر أو نظر فى عورات الناس ليتمكن من القدح فى أعراضهم أو نظر إلى الأجنبيات ليمتع طرفه بجالهن أو سمع قول الزور وتدبير المكائد والغيبة والنميمة والني ليمكن من عصيان الله فذلك من الحائدين لم يؤد الامانة إلى أهلها ولم يرعها بل فرط فها وأضاعها وخان الله ورسوله .

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانات كم وأنتم تعلمون. ومن الناس من يضمر خلاف ما يظهر و يعامل الناس بغير ما يضمر و يجعل ضميره مكمنا للشر والسومو يتربص بالناس الدوائر فهذا أيضاً لم يؤدى الأمانة ولم يرعها ولم يمتثل النهى فى قوله تصالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانات كم » . وإلى هذا يشير النبي يَرَاقِ بقوله من وقى شر لقلقه و قبقبه و ذبذ به فقد أوتى الخير كله ذلك لانه امتثل وأدى الامانة أهلها فكان جزاؤه عند الله عظما و دخل فى عداد المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

### ترجمة الامام عاصم أحدالبدور السبعة - وراوييه شعبة وحفص

هو عاصم بن بهدلة أبي النجود بفتح النون وضم الجيم وقد غلط من ضم النبون ، أبو بكر الاسدى مولاهم الكونى الحناط بالمهملة والنون شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة ، ويقال أبو النجود اسم أبيه ، لا يعرف له إسم غير ذلك ، وبهدلة اسم لامه ، وقيل اسم أبي النجود عبد الله ، وهو الإمام الذي انتهت إليه رياسة القراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلبي في موضعه ــ جمع بين الفصاحة والإنقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن ـ قال أبو بكر بن عياش لأحصى ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود ـ وقال يحيي بن أدم : حدثنا حسن بن صالح قال : ما رأيت أحداً قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كان يدخله خيلاء ـ وقال بن عياش : قال لى عاصم كنت مرضت سنتين فلمأ قت قرأت القرآن فما أخطأت حرفاً \_ وقال حماد بن سلمة : رأيت حبيب بن شهيب يعقد الآى فى الصلاة ، ورأيت عاصم بن بهدلة يعقد ويصنع مثل صنيع عبد الله بن حبيب ـ روى حماد بن سلة وأبان المكار عن عاصم أن أبا وائل ما قِدلم عليه إلا قبل كتفه ، وقال حفص : كان عاصم إذا قرى م عليه أخرج يده فعد ، وروى أبو بكر بن عياش عنه أنه كان يبدأ بأهل السوق في القرآن ، قلت أجبت عن ذلك في كتابي منجد المقرئين ، وكان من التابعين ، روى عن أبي ر مسة رفاعة بن يتربي القيمي والحارث بن حسان البحري، وكانت لها صحبة أما حَديثه عن أبى رمسة فرويناه في مسند أحمد بن حنبل وأما حديثه عن الحارث فرويناء من كتاب أن عبيد القاسم بن سلام ، وقال نعيم بن حماد :

حدثنا سفيان عن عاصم قال : قرأت على أنس بن مالك : . فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، فقال أن لا يطوف بهما ، قال فرددت فرد على مراراً أخذ القراءة عرضاً عن ذر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلى وأبي عمرو الشيباني. روى القراءة عنه إبان بن تغلب ، وإبان بن يزيد العطار ، وإسماعيل بن مجاله والحسن بن صالح وحفص بن سليمان والحكم بن ظهير وحماد بن سلة في قول وحماد بن يزيد وحماد بن أبي زياد وحماد بن عمرو وسليمان بن مهران الأعش وسلام بن سليان أبو المنذر وسهل بن شعيب وأبو بكر شعبة بن عياش وشيبان بن معاوية والضحاك بن ميمون وعصمة بن عروة وعمرو بن خاله والمفضل بن محمد والمفضل بن صدقة فيها ذكره الأهوازي ومحمد بن رزيق ونعيم بن ميسرة ونعيم بن يحيى ، وخلق لا يحصون ، وروى عنه حروفا من القرآن أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والحارث بن نبهان وحمزة الزيات والحمادان والمغيرة الضي ومحمد بن عبد الله الفورمي وهارون بن موسى ـ قال أبو بكر بن عياش قال لي عاصم : ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبد الرحمن السلى وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر . وقاله حفص ، قال لى عاصم ماكان من القراءة آلَى أقرأتك فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن - السلى عن على ، وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بنحبيش عن ابن مسعود ، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة ، فسألته أى القراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة ، فإن لم تكن فقراءة عاصم . قلت : ووافقه أبو زرعة وجماعة ، وقال أبو حاتم : محله الصدق وحديثه مخرج في الكتب الستة . وقال أبو بكر بن عياش : كان الاعش وعاصم وأبو حسين سواءكلهم لا يبصرون وجاء رجل يقود عاصماً فوقع وقعة شديدة فاكرهه وقال له شيئاً ، روينا عن يحى بن آدم عن أبي بكر لم يكن عاصم يعد ألم آية ولا حم آية ولاكهيميص آية ولا طه آية ولا نحوها لم يكن يعد شيئاً من هذا

آية قلت وهذا خلاف ما ذهب إليه الكوميون في العسدد وقال أبو مكر من عياش دخلت على عاصم وقد احتضر لجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه يصلى ،ثم ردوا إلى الله مولاه الحق، وفي رواية فهمز فعلب أن القراءة منه سجية وفي رواية أنه قرأ ثم (يردوا) بكسر الراء وهي لغة هذيل توفي آخر سنة سبع وعشرين ومائة وقييل سنة ثمان وعشرين فلعله في أولها بالكوفة وقال الأهوازي بالشمازة وهو يريد الشام ودفن بها قال واختلف في موته فقيل سنة عشرين ومائة وهو قول أحمد بن حنبل وقيل سنة سبع وقيل ثمان وقيل سنة تسع وقيل قريباً من ثلاثين — قال والذي عليه الأكثر ممنسبق أنه توفي سنة تسع وعشرين بل الصحيح ما قدمت ولعله تصحف على الأهوازي سبع بتسع واقة أعلم

#### نرجمة شعبة بن عياش

هو شعبة بن عياش سالم أبو بكر الحناط (بالنون)الاسدى النهشلي الكوفي الإمام العلم راوى عاصم اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولا أصحها شعبة وقيل أحمد وعبد الله وعنترة وسلم وقال محمد وغير ذلك ولد سنة خمس وتسعين وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء بن السايب وأسلم المنقرى عرض عليه أبو يوسف يعقوب بن خليفة الاعشى وعبد الرحمن بن أبي حماد وعروة بن محمد الاسدى ويحي بن محمد العليمي وسهل بن شعيب قال الداني ولا يعلم أحد عرض عليه القرآن غير هؤلاء الخسة

وروى عنه الحروف سماعاً من غير عرض ــ إسحق بن عيسى وإسحق بن يوسف الأزرق وأحمد بن جبير وبدير بن الواحد وحسين بن عبد الرحمن وحسين بن على الجمنى وحماد بن أبى زياد وطاهر بن أبى أحمد الزبيرى وعبد الله عمر بن أبى أمية وعبد المؤمن بن أبى حماد البصرى وعبد الجبار بن محمد المعطاردى وعبد الحميد بن صالح وعبيد بن نعيم وعلى بن حمزة الكسائى وعبد المعانى

ابن يزيد والمعلى بن منصور الزازى وميمون بن صالح الدارى وهارون بن حاتم ويحى بن آدم ويحى بن سلمان الجعني وخلاد بن خالد الصيرفى وعبدالله بن صالح وأحمد بن عبد الجبارالمطاّردى وأبو عمر الدورى ولم يدركه وعمر دهراً إلا أَنهُ ﴿ قطع القراءة قبل موته بسبع سنين وقيل بأكثر وكان إماماً كبيراً عالماً عاملا وكأن يقول أنا تصف الإسلام وكان من أئمة السنة قال أبو داود حدثنا حمزة بن سعيد الروزى وكان ثقة قال سألت أبا بكر بن عياش وقد بلغك ما كان من أمر ابن عليةٍ فى القرآن قال ويلك من زعم أن القرآن مخلوق هو عندنا كافر زنديق عدواً لله لا نجالسه ولا نكلمه وروى يحيبن أيوب عن أبي عبدالله النخعي قال لم يفرش لابى بكر بن عياش خمسين سنة وكذا قال يحيى بن معين وقال أبو هشام الرفاعي سمعت أبا بكر بن عياش يقول أبو بكر الصديق خليفة رسول الله عليه في القرآن لأن الله تعالى يقول. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فما سماه الله صادقاً فليس يكذب هم قالوا يا خليفة رسول الله قلت والاثر المعروف ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره ينقله من لا معرفة له مرفوعاً عن النبي ﷺ بل هو من كلام أبي بكر ابن عياش ولما جضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك انظرى إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيهــا ثمان عشرة ألف ختمة توفى في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل سنة أربع وتسعين

## ترجمة حفص بن سليان عن عاصم

هو حفص بن سليان بن المغيرة أبو عمر بن داود الاست دى الكوفى الفاخرى البزار ويعرف بحفيص أخذ القراءة عرضاً وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته ولد سنة تسعين قال الدانى وهو الذى أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة ونزل بغداد فاقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ أيضاً بها وقال يحى بن معين

الرواية التى رويت عن قراءة عاصم رواية ابن عمر حفص بن سليمان وقال أبوهاشم الرفاعي كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم قال الذهبي أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث

قلت يشير إلى أنه تكلم فيه من جهة الحديث قال بن المناوى قرأ على عاصم مراراً وكان الأولون يعدونُه في الحفظ فرق أبي بكر بن عياش ويصفونه بضبطُ الحروف التي قرأ بها على عاصم وأقرأ الناس دهرآ وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى على رضي الله عنه قلت يشير إلى ما روينا عن حفص أنه قال قلت لماصم أبو بكر يخالفني فقال أقرأتك بما أقرأني أبو عبدالرحمن السلمي عن على بن أبي طالب وأقرأته بما أقرأني ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وروينا عن حمزة بن القاسم الآحول ذلك بمعناه قال بن مجاهد بينه وبين أبىبكر من الخلف في الحروف خسمائة وعشرين حرفاً في المشهور عنهما وفكر حفص أنه لم يخالف عاصم فى شىء من قراءته إلا فى حرف فى الروم ( الله الذى خلقكم من ضعف قرأه بالضم وقرأه عاصم بالفتح روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حسين بن محمد المروزي وحمزة بن القاسم الآحول وسلمان بن داود والزهراني وحمدان بن أبي عثمان الدقاق والعباس بن الفرد الصغار وعبد الرحمن بن محمد ابن واقد ومحمد بن الفضل أرقان وخلف الحداد وعمر بن الصباح وعبيد بن الصباح وهبيرة بن محمد التمار وأبوشعيب القواس والفضل بن يحى بن شاهى ابن فراس الانبار وحسين بن على الجعنى وأحمد بن الجبير الإنطاكي وسليمان الفقيجي توفى سنة ثمانين ومائة على الصحيح وقيل بين الثمانين والتسعين فأما ما ذُكره أبو طاهر من أبي هاشم وغيره من أنه توفى قبل الطاعون بقليل وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة فذاك حفص بن سلمان المنقرى البصرى من أقران أيوب السختياني في قديم الوفاة فكأنه تصحيف عليهم والله أعلم أحمد ابراهيم هانى

شيخ مقرأة السبدة نفيسة رضى الله عنها إ

# أبوبكر الصديق

ماذا يقولأحقر العبيدفي التنويه بذكر من أنزل فيهمن القرآن المجيد، قوله تعالى : ( وسيجنبها الآتتي الذي يؤتى ماله يتزكى وما لأحدعنده من نعمةتجزي إلاابتغاء وجدربه الأعلى ولسوف يرضى ) . وقوله تعالى : ( فأمامن أعطى واتقىوصدق بالحسنى فسنيسره الليسرى ) وقوله تعالى: ( ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا )وقوله تعالى : (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولما نزل قوله تعـــالى : ( إن الله وملائكته يصاون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمواتسليما) قال رضى الله عنه: يا رسول الله ؟ ما أنزل الله عليك خيراً ، إلا أشركنا فيه. فنزل قوله تعالى : (وشاورهم في الأمر ) فيه وفي عمر رَضَى الله عنهما . وقوله تعالى :

( ونزعنا مافىصدورهممنغل إخواناً

عُلىسرر متقابلين) فيه وفي عمر وعلى

رضى الله عنهم أجمعين إلىغير ذلك .

وورد في شأنه من الأحاديث الشريفة، قوله يَلِيَقِ (ماطلعت الشمس و لاغربت على أحد، أفضل من أبي بكر، إلا أن يكون نبياً )وقوله يَلِيَقِ : (أرح أمتى بأمتى أبو بكر).

وقوله مِنْ إِنْ (إِنْ رُوح القدس جبريل عليه السلام . أخبرنىأنخير أمتك بعدك أبو بكر ) وقوله عليه السلام: إنمن أمن الناس على صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلا غيرربي ، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ومثل ذلك ما ملتت به كتب الحديث والآثاركثير لا يسعه المقام . وهو رضى الله عنه أول من أسلَّم وأول منسمي خليفة، وأول منجمع القرآن وأول من سماه مصحفاً ، وأول من اتخذ بيت المال ، وأول من كافح عن رسول الله ﷺ من المسلمين ، وأول من أنفق أمواله من المسلمين ،وأول من ولى الخلافة وأبوه حي ، وأول خليفة ورثه أبوه وهو ثانى رسول

الله مِرْاتِيةِ في الإسلام، ونانيه في الهجرة ونانية في الغار ، وثانيه في العريش ، وثانيه فى القبر . وله رضى الله عنه فى الإسلام المواقف العالية ، وعلى الامة المحمدية الايادى المتوالية منها قصة صبيحة يوم الإسراء، وثباته وجوابه للكفار في ذلك ، وهجرته مع النبي ﷺ تاركا للمال والعيال، وقداؤه بنفسه في الغيار، ثم كلامه يوم بدر والحديبية وثباته حين اشتبه الامر على غيره في تأخير دخو لمكة ثم فهمهو بكاؤه بشدة حينهاقال المصطني عَلِيٌّ أَن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة ، فاختار ماعنده ، ثم ثباته عند المصيبة العظمى بانتقال رسول الله بَرْكِ اللَّهِ خرس عندها فجول الرجال.

ولذلك قال بعض أهل الكمال أنه أشجع الصحابة فى الأقوال والأفعال وقتاله لاهل الردة ، وبعث جيش أسامة فى تلك الشدة وقتله مسيلة الكذاب.واستخلافه عربن الخطاب. وكما وكما الله عنه من موقف وأثر ومناقب لاتحصى ولا تحصر . وكان

يقال له الأواه لشدة رأفته وكال تقواه . فأعظم به من رفيق صديق . توحد في الأحوال بالتحقيق مختاراً لاختيار من دعاه الى أقدم طريق حتى صار للمحنة هدفاً وللبلاء غرضاً ، وزهد فيا عن له جوهراً وعوضاً ، تفرد بالحق، عن الالتفات للخلق . حتى جمع بين الجمع الفرق وأكرم بسماعه مناجاة جبريل لرسول الله بياية ولكن لم يره .

وإرسال السلام من الحقتعالى له مع جبريل عليه السلام. وكان رضي اللهمأنت رضي اللهمأنت أعلم منى بنفسي وأنا أعلم بنفسى منهم فاجملني خيراً مما يظنون ، واغفر لي مَالايعلمون،ولا تؤاخذنى بمايقولون. وكانرضى اللهعنه إذا قام إلى الصلاة كا ُنه عود مقطوع 🗓 يعتريه من الخشوع،ولمامرض قيلله ألا ندعو لكطبيباً، قال قد رآنى قالوا ماقال لك؟ قال قال لى : أنى فعال لما أريد، توفى رضى الله عنه بين المغربوالعشاء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادىالاخرى سنة ثلاثة عشرة عن ثلاث وستين سنة علىالأصح رضي اللهعنه وأرضاه ورحمهوأكرم مثواها متولىالفقاعي

## تفسير سورة فاتحة الكتاب

لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ حامد محيسن عضو جماعة كبار العلماء

#### قال الله تعالى:

و الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، إياك نعبيد وإياك نسيستعين ، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، .

وإنما سميت بذلك الاسم . لأنها قد افتتح بهـاكتاب الله المجيد ، وافتتحت الفاتحة بالحمـــد لله رب العالمين ، لأنه تعالى أول كل شيء وآخر كل شيء ، هو وحده الحقيق بالحمد ، ولقد كان مقتصى الواقع أن يجـاء بصيغة الأمر فيقال : إحمدوا الله . إذ أن العباد هم المنعم عليهم فهم المطالبون بالحمد . وهو تعالى مفيض النعم ومسبغها فله تعالى الحمد .

ولكن الآية قد سيقت بصيغة الخسبر، إذ أن الامر مقتضاه تكليف، وللنفوس عند مبادأة بالتكليف جمحة ونفرة، وإن عاودها بعسدها الانقياد والطاعة، ولكنه تعالى - سمت حكمته وهويبادتهم بشرعة جديدة، وتكاليف لم يعهدوها، قد أراد أن يؤنس نفوسهم، ويؤلف قلوبهم بالترفق في الخطاب، حتى يديمُوا الإصغاء لما سيلقيه عليهم، وإنما بدأ كتابه العزيز بتلك الجلة ليكون في ذلك تعليم لنا أن نبدأ كتبنا بالجد والثناء عليه تدالى، حتى نبدأ ونحن في صلة بالله تكشف عن النفوس أغشيتها، وتجلو عن القلوب أصداءها، مما يلمع به للمفكر وجه الحق، ويتبدى له وجه الصواب، وهو من ناحية ثانية تنبيه لنا إلى ما يجب علينا قله تعالى، وهو المتعهد لنا في جميع تطوراتنا منذ تكويننا

من الطين حتى استوينا عقالا مفكرين ، تحفئا في كل تلك المراحل رحمته ، وتظلنا عنايته . وإلى ذلك فهو تصوير لتطورات الفطر السليمة ، إذ تتعرف ربها ، وإذ تنتقل من مرتبة إلى مرتبة ، حتى تصل إلى مرتبة الإحسان فتدوم المراقبة ويقوى الاتصال ، وإن أول تلك المراحل هو حمد الله حين نلتفت إلى وافر نعمته ، ومحيط رحمته ، وملكه لأولى العبد وآخرته ، ثم تنتقل إلى مرحلة العبادة والتقديس ، تفرد به ، وتختصه دون سواه ، ثم تنتقل إلى أسمى العبادات وهو الدعاء وسؤاله تصالى ماأطمعها فيه قربها من ربها ، وأن ييسر لها سلوك سبيل المنم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . لتنال جزاءهم وتحظى بمرافقتهم .

ولما كان الشكرهو ثناء من المنع عليه على المنع ، يعلن به عن انفعال نفسه وتأثرها بالنعمة الواصلة إليه بالفيل . ولما كان المدح ثناء على الممدوح ، وتقديراً لما قام به من جميل خلتي أو مخلقي ما لايصل منه أثر للمادح ، كجال في وجهه أو كشجاعة في قلبه ، أو مما يصل أثره إلى غير المادح ، كالمروءة والكرم . لما كان ذلك هو الشكر ، وذاك هو المدح ، وكان الحمد في مقابلها هو ثناء يعلن به الحامد عن تقديره لذات المحمود ، لكونها مردكل خير ، ومصدر كل نعمة ، من كبيرها وصغيرها ، من أصولها وفروعها ، من عامها وخاصها ، من واصل الى الحامد بالفعل أو غير الواصل إليه ، لما كان هذا هو الحسد ، وذاك هو المدح ، وذلك هو الشكر ، فقد أصبح واضحاً لك ماينها في الاستعال من فروق المدح ، وذلك هو الشكر لما كان في مقابل مايصل إلى الشاكر من نعمة بالفعل . رأيتهم يتجهون به إلى الخلق ، ويتجهون به إلى الخلوق ، فتقول لذى جميسل عليك : أشكرك : وتقول أشكر ربى على ماأولاني من نعمة . والمدح لمساكان على أشكرك : وتقول أشكر ربى على ماأولاني من نعمة . والمدح لمساكان على مايقوم بالممدوح نفسه من جملل خلق ليس له أثر يتعدى ، أو خلق يتعمدى الميقوم بالممدوح نفسه من جملل خلق ليس له أثر يتعدى ، أو خلق يتعمدى يكون لذات هي مصدركل خير . ومبدأ كل نع ، ماجل منها وما دق ، ماظهر يكون لذات هي مصدركل خير . ومبدأ كل نع ، ماجل منها وما دق ، ماظهر يكون لذات هي مصدركل خير . ومبدأ كل نع ، ماجل منها وما دق ، ماظهر

منها وما بطن ، ماوقع وما لم يقع ، وما من ذات فى الوجود ذلك هو شأنها إلا الذات الأقدس ذات الله جلت ذاته ، وتقدست صفاته ، لما كان كذلك ، رأيتهم لا يتجهون بالحد إلا الى الله تعالى .

واذا كان ذلك هو معنى الحد ، كان أنسب المعانى التي تحمل عليهما (أل) في قوله : الحد فله ، هوكونها للحقيقة ، فيكون المعنى : ان الحمد مستحقة لله وحده ، فليس هناك موجود مهما سها في معنويته ، أو مهما علا في ماديت ، أن يكون فيه من الصفات مايستحق بها أن يتجه له أحد من الناس بالحمد فهو وحده المحمود كما أنه وحده المعمود .

ثم انك ترى أنه قد أجرى على لفظ الجلالة نعت الربوبية للعالمين ( الحدقة رب العالمين ) أى مربيهم ومتعهدهم بالتنمية ، ومتوليهم بحفظه ورعايت ، م كانوا تزاباً الى أن بلغوا أشدهم فى أبدع صورة وأحسن تقويم ، وانما أجرى ذلك الوصف على الذات بعد ماناطها باستحقاق الحد لحكم بالغة ومعان سامية .

أما أولا — فلأن طلب الحمد الذى سبق فى صورة الحبر ترفقاً منه تعالى بعباده بإعفائهم من المبادأة بالامر التكليني الذى قد ارتكز فى النفوس البشرية استثقاله كما أشرنا لذلك سابقاً أقول:

وأما ثانياً ــ فلأن تذكيرهم بنعمه وبعجيب التطور المحوط برعايته وحفظه إثارة النفوسهم نحو المسارعة إلى الاستجابة والمبادرة فى قوة وإخلاص إلى الطاعة .

وأما ثالثاً ــ فلان إجراء الوصف على ذلك الوجه جعله كالاستدلالعلى استحقاقه تعالى وحده للحمد ، وفى ذلك إشعار لعباده بأنهم مكرمون من ربهم. إذ الامر بغير توجيه فيه إيماء إلى إهمال عقولهم ، وحدة فى استعبادهم ، وعلى

العكس إذا كان الامرموجها وكالمستدل عليه يكون فيه إشعار لهم برعاية ناحية العقل فيهم وفى تلك الرعاية تقدير وتكريم ، ولا شك أن هـذه نعمة معنوية كبرى من شأنها أن تبعثهم فى قوة إلى الاستكتار من حمده تعالى .

ثم إنك تجد لفظ (رب) قد أضيف إلى صيغة الملحق بجمع المذكر السالم، ذلك لأن صيغة جمع المذكر السالم من الصيغ الدالة على القلة وأقل الجمع ثلاثة. ذلك ليشير إلى أن المراد بالعالمين ، إنما هي الأجناس الثلاثة التي ينتفع بها الإنسان في شتون حياته ، والتي هي ذات مدخلية كبرى في نمائه وتربيته ، كما أن لها مدخلية قوية في تنبيهه إلى نعم ربه ، ولفت نظره إلى موجبات حمده ، تلك الأجناس الثلاثة هي عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجاد ، ألا ترى أن له من الحيوان لحومه وألبانه وله منه أصوافه وأوباره ، وله منه أن يحمله ومتاعه إلى بلد لا يستطيع بلوغه بدونه أو يستطيع بالمشقة المعنتة .

وله من النبات حبه وعصفه ، وخشب الاشجار وثمارها ، ولهمن الجاد أنهار وبحار وجبال ، ولكل نفع هو في حاجة أو قل في ضرورة إليه .

فن الجبال يبنى بيوتاً وفى البحار يجرى سفناً ويستخرج لحاً وحلياً ، ومن الإنهار يروى زرعه وحيوانه . وهكذا من كل ما هو منعوامل تربيتهووسائل منائه وعدات حياته (الحد ته رب العالمين) .

ثم تراه قد أتبع هذا الوصف وصفاً آخر وهو «الرحمن الرحم» وإنما أتبع الوصف السابق (رب العالمين) هذا الوصف (الرحمن الرحم ) لحكمة سامية ذلك أن المربى قد يكون خشناً جباراً معنتاً ، وذلك ما يخدش من جميل التربية وينقص فضل التعهد ، ويغير إشراق النفوس الحاصل عن الشعور بفضل التعهد والتربية فأتبع كونه مربياً كونه الرحمن الرحيم لينني بذلك هذا الاحتمال ، فتبق للقلوب طمأتها ، وللنفوس بهجتها ، ويبقي الشعور بفضل الله على عباده غير عندوش ولا ممسوس وتقدير النعمة كاملا غير منقوص ، مما يبعثهم في قوة إلى حمد الله .

وقد جمع بين الوصفين (الرحمن الرحم ) مع كونهما معاً من مادة الرحمة ذلك لاختلاف معنيهما ، إذ أن كل صيغة تفيد غير ما تفيده الآخرى ، فمفاد صيغة (الرحمن) الإنعام بالفعل ، والإحسان الواقع المتكرر ، وأماصيغة (الرحم) فإنها تفيد ثبوت الرحمة للموصوف ثبوتاً على سبيل اللزوم والدوام ، فلما كان الاقتصار على الأولى قد تمر معه فى النفس خواطر انقطاع الإنعام ، وهواجس منع الإحسان ، ضم إليه الوصف الثانى ليفيد أن إحسانه الفعلى وإنعامه الحاصل الواقع مصدرهما وصف ذاتى الثبوت لذاته تعالى ، فمنبع الإحسان الفعلى ومصدر الإنعام الواقع دائم الثبوت له تعالى ، فلن ينقطع عن الإحسان الفعلى ومصدر الإنعام الواقع دائم الثبوت له تعالى ، فلن ينقطع عن عباده إنعام ، ولن يفتر له عنهم إحسان وفى ذلك دوام تعلق النفوس بربها ، واستمرار رجائها فيه مما هو باعثها على حمده ودافعها إلى تقديسه (الحمد قد العالمان الرحمن الرحم) .

ولما بين لهم موجبات حمده ، وأنه الحقيق وحده بالحمد ، بانه المربى الرحيم والمنعم الكريم ، أتبع ذلك ببيان أن هيمنته فوقهم ، وولايته عليهم ، وسيطرته على شنونهم ليست مما ينتهى بانتهاء تلك الدار ، وينقضى بانقضاء هذه الحياة ، بل هو إلى ذلك ملك اليوم الآخر ، يوم الحساب والجزاء العادل . يوم لا تظلم نفس فيه شيئاً (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) .

وفى ذلك الإتباع استئصال لذلك الحيال الصال ، واجتثاث لتلك القضية الباطلة التى كثيراً ما اتخذ منها الشيطان حبائل لصيد الإنسان وصده عن سبيل الله ، وكثيراً ما أثارت بها النفوس غبار الشكوك والريب فى أفق الحق والإيمان لتحيد عن سواء السبيل إلى مهاوى الفواية والصلال : تلك قولم (أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أو آباءنا الأولون) وإذن فلله الأولى والآخرة ولا مفر منه إلا إليه ، وفى هذا دفع لو ساوس الشيطان ، وطرد لاحاديث النفس وأمانيها عا يحمل النفوس على الرجوع إلى الله وابتغاء

مرضاته واتقاء عذابه بالإخلاص فى حمده والمداومة على ذكره والمحافظة على طاعته فيما نهى وأمر .

الآية قد قرئت (ملك ليوم الدين — ومالك يوم الدين) ، وعلى القراءة الأولى يكون اليوم ملكا نه بكسر الأولى يكون اليوم ملكا نه بخسر الميم فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ، أن له تعالى على اليوم هيمنة الملوك فكل شأن يجزى فيه برسمه ، وكل تصرف فيه ينفذ باسمه ، ليس الهيره أمر ولانهى، ولا لسواه منع ولا منح ، ولا تصرف في أى شأن صغر أو كبر ، بل كل ما فيه صاغر أمام عزته خاضع لجلال عظمته .

وعلى القراءة الثانية يكون المنى: أن كل ما فى اليوم ملك له تعالى ينتظم جزئياته علما وتقديراً ، شأن المالك الفرد فى جزئيات ملكه المحدود الذى لا يغيب عنه منه شىء جملة ولا تفصيلا ، حتى إن ما يجتمع فى ذلك اليوم من الأولين والآخرين ، من الإنس والجن من الملائكة وغيرهم ، مذنهم وطائعهم ، من الناطق والآعجم ما يعيى العادين ، ويعجز الحاصرين ، كل ذلك قد أحاط به علما جزءاً جزءاً وفرداً فرداً ، وكل ذلك محصور وزنا وعداً (وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) فيعلم أن ما يحتويه اليوم وإن جل وعظم فهو الى عظمة ملكه حقير ، وإلى جلاله قليل ، فكان سبحانه بإحاطة علمه بكل ما فى اليوم على وجه التفصيل مالكا ، وكان بشموله لما فى اليوم سيطرة واستيلاء ملكا ، وإذن فهو الملك وهو المالك : ولقد أضاف ملك سيطرة واستيلاء ملكا ، وإذن فهو الملك وهو المالك : ولقد أضاف ملك على اليوم الا أن يملك اليوم ، اذ أن اليوم ظرف فلا يعقل أن شيئاً لموجود وليس فيه بل كل ماله وجود فهو بالطبيعة حاصل فيه ، فإذا كان اليوم علوكا لله كان كل ما فيه ملكا لله وذلك هو السر فى أن يسلك فى التعبير مسلك لله كان كل ما فيه ملكا لله وذلك هو السر فى أن يسلك فى التعبير مسلك الكنابة لا الحقيقة .

( الحمد قه رب العالمين الرحمن الرحم مالك يوم الدينٍ ) . (يتبع)

## أثر الهجرة

#### لفضيلة الاستاذ الشيخ السيد شريف المدرس بمعهد القاهرة

إن هلال المحرم ليذكرنا بهذا الحادث الذى قامفيه الصراع بين قوم تغلغلت في نفوسهم الجهالة ، وتمكنت منهم الضلالة ، ورجل من أشرف بيوتهم نسباً وأكرمها محتداً ، نشأ بينهم فقيراً ، وترى يتيها .

فلما بلغ أشده واستوى ، قام يسفه آلهتهم ، ويحقر عقائدهم ، وقد اعتزل عبادتهم في فتوته ، وهجر ناديهم في صبوته والتجه بنفسه إلى نوع من العبادة والتدين ندعن فهمهم واستعصى على إدراكهم ، حينها فاجأهم بصوت الواثق مما يقول ، المطمئن إلى مايعقد ، يا قوم : إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

ولكن قريشاً عز علمها ما ألفت ، وهالها أن تفقد ما هي عليه من جاه وسلطان ، فتنكرت لهذه الدعوة الجديدة ، وعملت جاهدة على محاربتها والقضاء علمها في مهدها ، قبل أن ينبثق نورها ، ويتألق في الحافقين ضوءها .

وتنفيذاً لما عقدت عليه العزم أنزلت أقسى ضروب التعذيب، وأنكى أساليب القسوة والاضطهاد بالمستضعفين الذين رأوا فى الإسلام عدلا ومساواة وتقريراً لكرامة الإنسان، ونزل إلى هذا الميدان سادتها وكبراؤها، وفي هذه الفترة امتحنت حرية الرأى بأشق وسائل الامتحان وابتليت باعنف صنوف الإبتلاء، وقد كظم المسلون غيظهم، وصبروا يستعذبون الآلم، ويستسيغون مرارة العنت حرصاً على دينهم، وانتهازاً للفرصة المواتية التي يستطيعون فيها أن يحاسبوا الظالم وبواجهوا المستكبر، ويخاصموا الباغى.

واستمر الرسول ومن ورائه الذين آمنوا به يدعون الناس إلى دين الله ، واندفع المشركون في عتوهم وطفيانهم ، يسرفون في الإيذاء لهم والتنكيل بهم فقد أعماه عن الحق الصلف والحرص على ما ورثوه عن آبائهم من رياسة وصدارة ، وكان لصنيعهم أثر لم يقدروه ، فقد ازداد به الرسول وصحبه استمساكا بدينهم وكفاحاً لصون عقيدتهم ، مؤمنين بأن طبيعة النفوس محاربة المداة والمصلحين ، ومطاردة الدعاة إلى المبادى السامية والأغراض النبيلة (إن النفس لأمارة بالسوم) وموقنين بأن لهم — لا محالة — إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر .

ولما لم تفد مع رسول الله وصحابته أساليب التهديد المتنوعة ، ووسائل الكيد التي لم يدعو اشيئاً منها ، مالوا عن الشدة إلى الملاينة ، وعن العداوة إلى المصانعة ، وبذلوا له الوعود ومنوه بالمال والجاه ، وعرضوا عليه بيعة بالملك والطاعة ، فأجابهم في حزم وقوة ، وثبات ويقين بقوله المأثور ، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الامر أو أهلك دونه ما تركته .

وكيف يرضى بما بذلوا من وعود ، وهو الذى عرض عليه ان تكون له بطاح مكة ذهباً فقال : لا يارب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً .

وقد دفع هذا الموقف الكريم المشركين يعد أن باءوا بالفشل فى محاولتهم إلى أن يزدادوا غياً علىغيهم وضلالا علىضلالهم وبالغوا فى إيذاء المسلمين بكل ما هو فى مقدورهم غير متورعين ولا متعففين .

ولماكان هدف الرسول أن ييسر السبل لنشر دعوته. فقد بدأ يفكر في الهجرة من مكة حفاظا عليها ، وتمكيناً لها ، بعد أن ضاق ذرعاً بإيذاء أهله ، ومحاربة عشيرته واستيقن أن تربة مكة وعليها هذا الكفاح المستمر ، والنضال القوى لاتصلح موطناً للذي ينادى به في أنديتها ومجالس سادتها وأشرافها ، من

حب وإخاء . ومودة وسلام . وحرية ومساواة . وقد أوحى إليه أن الصبر على الأذى . والإقامة على الضم . ظلم للنفس وهضم لحقوقها . وقضاء على حريتها . وتمكين للياس منها . ومن يرتضى لنفسه هذا الظلم ليستحق اللوم والتأنيب (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيمكنتم قالوا كنامستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وافيها . فأو لئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) وأخيراً . بهذهالدوافع وبعد أن مضى من عمر الدعوة ثلاثة عشرعاما. ينافح ويكافح. قد أسر بدعوته حينا وجهر بها أحيانا باذلا أقصى ما يستطيع من جهد ووقتُ . حريصا أشد الحرص على أن يستجيبوا لما يدعوهم إليه . وقابل أذاهم في هذه الحقبةمن الزمن . بصدر رحب و نفس مطمئنة . علهم يثوبون إلى رشدهم ويذعنون لصوت العقل. ونداء الضمير، ولكنهم بالفوا في خصومتهم .وافتنوا في عــداوتهم ، ولم يؤمن به إلا أقلية تنزهت عن الغرض ، ونأت عن العرض قر رأى الرسول الكريم على الهجرة من البلد الذي نبت فيه . ودرجفوق أديمه وأشرب قلبه حبه . يذكر معه أهله وجيرته إلى البلد الطيب الذي أقبل أهله عليه يعاهدونه على الوفاء لدينه ، وبذل النصرة لتعالمه . ضاربا بذلك المثل الرفيع في التضحية والإيثار . والمثابرة والاحتمال . مع بعد الشقة . ووعورة الطريق . وقسوة الصحراء. وكان المشركون يترصدون خطى الرسول ويتسمعون الاخباره وقد وصل إليهم نبأ الليلة التي قدرها لرحيله : وقد آوت فيها قريش إلى مضاجعها وسكنت في مخادعها إلافتية قد ملأ الشر قلوبهم . وأكل الغيظ أكبادهم . فسهدت أجفالهم . وقد كانوا من شباب قريش الاشداء ينتمي كل فرد منهم إلى بطن من بطونها أُحتى يتفرق دمه في القبائل . فلا تقدر بنو عبد مناف على الثأر له . وتربصوا به أن يخرج ليقتلوه . فتهدأ ثارتهم . وتستريح مكة من جلجلة هذا الصوت القوى . ولكن قضاء الله ردكيدهم إلى نحورهم . إذ خرج الرسول من مضجعه وهم قيام ينظرون بعد أن ترك علياً بتدثر ببرده . يتحدى الموت المائل والهلاك الراصد . ولما تبينوا فشلهم ردوا سيوفهم إلى أغادها .وصدورهم تغلىحقدا .وتضطرم غيظاً وانقلب أعوان الباطل إلى أهليهم حيارى ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) ثم عقدوا العزم على ملاحقة الرسول وصاحبه . وساروا يقتفون أثره إلى أن وصلوا إلىغار ثور . ودارواحوله . ثم عادوامهمومين آسفين . تلاحقهم الخيبة ويصاحبهم الفشل. مع أن أحدهم لو نظر تحت قدمه لرآهما. ولكنها رعاية الله لها وعنايته بهما وإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذهما فى الغار إذيقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لْم تروها . وجعل كلمة الذين كفروا السفلي ،وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، • وبعد ثلاث ليال رحل إلى المدينة وفى جوها الندى العطر . تفجرت ينابيع الهداية ، وشع نور التوحيد وتفتحت قلوب أهلها إلى الدين الجديد الذي آخي بينهم على اختلاف قبائلهم وتفاوت مراتبهم وأحل الوحدة الدينية محل الوحدة القومية ـ فأصبحوا بنعمة الله إخوانا ، (لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم . ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ) وتسابق أهلها إلى رسول الله يعلنون إسلامهم في صراحة لا تعرف الالتواءُ ، وشجاعة عرفوها منذ القدم حببت إليهم أن يحملوا نفوسهم على أكفهم في سبيل نصرته ، والدفاع عن دينه ، ويخرجوا عن أموالهم وديارهم في سماحةورضي لإخوانهم المهاجرين، وبعد حقبة من الزمن عاد الرسول وأصحابه إلى مكة فاتحين ، ثم توالت بعد ذلك فتوح القرى والأمصار .

وكانت الهجرة مفتاح النصر للمسلمين لأنها نوع من الجهاد الحق الذي يتسم بالفوة والإقدام ، ويجافي الضعف والتردد ، والذلة والاستكانة ، وفيها مغالبة لاهواء النفوس ، وحث على صون الحياة من الحتوع والهوان ، وهي مثل خالد يدفع الزعيم الذي يبغى التوفيق ، والقائد الذي يأمل الظفر ، أن يتزعم المجالدين المكافحين ويتقدم الصفوف ، ويبرز إلى مواطن التضحية ، ويقاسم أتباعه ما ينالهم من سراء وضراء ، وما يلقونه في مجتمعهم من عسر ورخاء ، وما دام

مؤمنا بحقه ، تخلصاً في عمله، يهدف من نجاح دعوته إلى إقرار المبادى والإنسانية التي تحارب الفروق بين الطبقات وتشعر الجميع بالعدالة والحرية والمساواة .

وقد رسم الزعيم الأول صلوات الله عليه وسلامه ، الطريق المستقيم، والنهج الواضح للسياسة الشعبية الحكيمة ، حينها قد الفرد لعمله لا لحسبه ، ووسد الأمور إلىمستحقيها عنيتسمون بالكفاية والنزاهة ، والعفة والطهارة ،إذيقول لأهله لا يأتونى الناس بأعمالهم . وتأتونى بأحسابكم .

وما أحوج زعماء المسلين أن يأتسوا بزعيمهم الملهم ، فيصدفوا عن المآرب والأغراض ، ويتجردواعن الاثرة وحب الذات ، ويتعرفوا آلام أيمهم وآمالهم ليفسحوا لها مكانا في ركب الحياة الـكريمة ، وقــد أورثهم هو ومن اتبع سننه دولة قوية الأساس، متماسكة البناء، قادت الأمم، وأرست بين الشعوب قواعد العدل والإنصاف ، ونشرت بينها ألوية التعاون والإخاء .

وفق الله القادة والزعماء إلى الطريق السوى ، وبصرهم بمــا في الهجرة من قدوة حسنة ، ونهج قويم .

## الجـون

الجود صفة من أعلىالصفات وأرفعهاوقدخصها الناس بالاجلال والاكبار في كل زمان ومكان لا نها أول شيء على سموالنفس ألا ترى أن قيس بن عامر المقرىء المشهور بالجود لما وفد على النبي برَّائِيُّةٍ بسط له رداءه ، وقال هـذا سيد الوبر ولما توفى قيس قال فيه الشاعر:

إذا زار عن شحط بلادك سلما وما كان قيس هلكه هلك واجد ولكنه بنيان قوم تهدما

عليك سلام الله قيس ن عاصم ورحمتـــه ما شاء أن يترحما تحية من ألبسته منك نعمة

## عمدرسول الله على

هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خريمـــة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نوار بن معد بن عدنان .

ولد بَرِنَ بِهِ عَكَمَ قبيسَل فجر يوم الاثنين و ربيع الأول عام الفيسَل الموافق عشرين من شهرين ابريل سنة ٧١ه م

ولما بلغ برات أربعين سنة أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة وأرسلة إلى الناس كافة وإلى الجن عامة وجعله خاتم الانبياء والمرسلين وخاطبه بقوله وما أرسلناك إلا كافة للمالمين ، وكان يرت معتدل القامة متوسط الطول ليس بالطويل ولا بالقصير كثيف الشعر سبط الاطراف عريض ما بين الكتفين أبيض اللون مشر با بحمرة أكل العينين أدعهم ،

وكان إلى جانب ذلك يعنى بنظافة جسمه وثيابه ويحرص على حسن هندامه، وكان حاضر البديهة. سريع الجواب فى أدب ووقار، كما كانكثير الانشراح والتبسط مع أصحابه وأهله وكان شديد الحياء إلا فى حدود الله، وكان بياتي على جانب عظيم منحسن الحلة.

وقد اشتهر بين قومه بالمروءة والوفاء بالعهد وحسن الجوار والحلم والعفة والتواضع والجود والشجاعة والصدق والامانة حتى سموه الامين، وكان يكره عبادة الاوثان فلم يحضر مواسم، وكان لايشرب الخرولايا كل عا يذيح على النصب ولا يحضر مجالس اللهو والسمر. وقد أسرى الله به فى السابع والعشرين من شهر رجب قبل المجرة بسنة ونصف من المسجد المحرم إلى المسجد الاقصى ومنه عرج به إلى الساء حتى بلغ سدرة المنتهى.

ولما بلغ عمره بالله ثلاثاوخسين الله عمره بالله ثلاثاوخسين هاجر من مكه إلى المدينة في يوم المنيس أول ربيع الأول، ووصل إلى المدينة في ١٦٠ ربيع الأول (٢٠سبتمبر سنة ٢٦٠ م)، وكان ذلك في يوم الجمعة فصلى بالناس لأول مرة وأقام فيها وأظهر دين الله بها وهناك أكل رسالته، وبعد أن عاش ثلاثا وستين منة، وبعد أن خوطب من ربه بقوله:

د اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً،

آثر جوار ربه وذلك في يوم الاثنين ١٣ ربيع الأول سنة ١١ ه الموافق ٧ يونيه سنة ١٦٢٢ م، وقد خرج برائي من الدئيا ولم يخلف من حطامها الفاني شيئاً، وإنماترك التوحيد والإيمان والقرآن وعبادة الديان.

وغلى المسلم أن يعتقد بعد ذلك أن نقه ملائكة لايحصرون ولايعدون لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ولهم أجسام لطيفة نورانية قابلة للتشكيل ، ليسوا ذكوراً ولا

إناثاً، ومن هؤلاء الملائكة جبريل أمين الوحى ، وميكائيل الموكل بالأمطار وإسرافيل الموكل بالارواح ومنكر وعزرائيل الموكل بالارواح ومنكر ونكير الموكلان بالسؤال في القبر ورضوان خازن الجنة ومالك خازن الناروكاتبا الحسنات والسيئات ويسمى كل رقساً وعنداً.

ويجب على المسلم أب يؤمن بالسؤال فى القبر و بالسؤال بعد البعث و بالصراط بين الجنة والنار و بوزن الأعمال فالثواب عليها أو العقاب، و دليل هذا المعتقد من الإسلام موجود فى القرآن عند قوله عز وجل ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ، وفى قوله تعالى ، وأن الساعة آتية لاريب فيهاوأن الله يبعث من القبور ، ، ومن أهم مميزات المسلم من القبور ، ، ومن أهم مميزات المسلم فى نظر الإسلام . الصبر والشكر عند الصبر فى مواطن البلاء ، والشكر عند بجبوحة النعاء وهما نصف الإيمان لما جاء فى الأثر .

قـدم وفد على رسول الله عليه فقال : ما أنتم . قالوا مؤمنون . قال:

ماعلامة إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضابمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشهاتة بالاعداء

فقال: حكماء علماء كادوامن فقهم أن يكونوا أنبياء. وقال يُلِيَّ والذى نفسى بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء إلاكان خيراً له إن أصابت سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . فقال ليس ذلك إلا للمؤمن ...

وللشريعة الإسلامية ثلاثة عشر ركناً. أولها الشهادتان وهي الفطرة . والصلوات الحنس وهي لله . والزكاة وهي الطهرة ، والصيام وهو الجنة ، والحج وهوالكمالوالجهاد وهو النصر والأمر بالمعروف وهو الحجة. والنهي عن المنكروهو الوقاية ، والجساعة

وهي الإلفـــة ، والاستقامة وهي

العصمة وأكل الحلال وهو الورع، والحب والبغض في الله وهو الوثيقة والبر أو حسن التعامل مع الناس وهو الحلق .

ومن حق المسلم على المسلم عشر خصال وهى : أن يسلم عليه إذا لقيه ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويبر قسمه إذا جنازته إذا مات ، ويبر قسمه إذا أقسم عليه ، وينصح له إذا استنصحه ويحفظه بظهر الفيب إذا غاب عنه . ويكره له ما يكر و لنفسه ، ويكره له ما يكر و لنفسه ، ويكره له ما يكر و لنفسه .

وعلى المسلم فى حق باطنه :سلامة القلب ، وطهارة النفس وخشية الرب ودوام التوبة والاستغفار من الذنب غفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين آمين . رئيس التحرير

#### المدل

روى عن كسرى أنو شروان أنه حينها هم ببناء إيوانه أراد عماله أن يغتصبوا قطعة أرض من أصحابها ليكون الايوان مربعاً فرفن كسرى وقال : لأن يقال إن أيوانى معوج خير من أن يقال إن كسرى ظلم ! .

## بب إلدًا إِمْ الْحِيمِ

# الشيح محمد يوسف القشلان في ذمة التاريخ

منذ ثمانية أعوام اختار الرفيق الأعلى \_ غر القارئين وإمام الصيتين الورعين الأمين على كتـاب الله ، الزاهد فى زخرف الحياة \_ المففور له الشيخ محمد يوسف القشلان فشيعته النفوس والهة محزونة إلى روضــة مثواه

وفى مساء يوم الإثنين ٢ من المحرم سـنة١٣٧٢ الموافق ١٦ من اكتوبر سنة ١٩٥٧ احتفلت أسرة الفقيـــد بذكراه الخالدة العطرة وشاركها مشكورين حضرات أعضاء الإتحاد العام لجماعة القراء وجماعة تضامن القراء بتلاوة آى الذكر الحكيم بالمسجد الزيني تنويها بمكانة الراحل وتقديراً لمعاني الإخلاص

لذات الله والخوف من مقامه والرضى بقضائه والإعتزاز بجانبه ، والوفاء والإيثار والعفة والزهد والحرص على الكرامة وقد تجلى كل ذلك فى حياة شيخنا الكريم رائعاً أخاذاً

وقد رأينا من الوفاء لهذا الشيخ أن نسجل فى صفحات مجلتنا قبساً من سيرته المشلى تمجيداً للقراء فى شخصه وتنبيهاً للأذهان علىفضله فقد كان رحمه الله ــ آية من آيات الله باهرة ونعمة من صنعه سائرة ونفحة فى فم الزمان ساحرة ومفخرة من مفاخر القراء فى هذا العصر الجيد

ولد الققيد في الحي الزينبي في عام ١٨٨٠ م من أسرة عريقة في التقوى منبتها كرم النجار وكان

يوسف والد الفقير وحيد أبويه وسيا ذا شجاعة ومضاء أقترع وأقام بالقيامة ثم تزوج فأنجب أولادا كثيرين كان فقيدنا أوسطهم مولدا وأنداهم يداوا كرمهم خلقاً وأصدقهم إيماناً وأسماهم شأناً

وتعلم الفقيد في المكتب مبادى. القراءة والكتابة وعكف على حفظ القرآن الكريم ثم تلقي في الأزهر الشريف طرفاً من علوم الشريعــة واللغة واتصل بالمرحوم الشيخ على رضوان من علماء الشريعة والقراءات فأجاد على يديه القرآن الكريم حفظا وتجويداً وكان من شيوخه فى فن القراءات المرحوم الشيح محمد المبلط ولم يأل جهداً في الآخذ عنعلماء هذا الفن في عصره حتى صار على حداثة سنه إماماً من أثمـة القراء يوثق به ويرجع إليه وظفر بتقدير العلماء وعنداء القراء لعفة لسانه وصدق إيمانه وعذوبة صوته ودقة ضبطه وطول نفسه الذي انفرد به بين قراء عصره وقدرته على التــــأثير في النفوس بأمانة أدائه وحسن إلقائه

يتلو آيات الكتات الحكيم خاشعاً مُطمئن القلب بذكر الله تكاد تفيض بالدمع من خشية الله عيناه

ولقد نال الفيد شهرة واسعة منذ اختير قارئاً لسورة الكهف بجامع شيخون بالصليبة وهي يومئذ تموج بالعظاء والعلماء فكان أثيراً عندهم عزيزاً عليهم وكان بينه منتدى لمدراسة قاصدوه وكان بينه منتدى لمدراسة القرآن يؤمه القراء والعلماء فيلقاهم أكرم لقاء فإذا انتثر عقدهم تهجد بالقرآن نافلة أميناً عليه مشغوف الفؤاد به حتى مطلع الفجر

وقد أدرك الفقيد جمهرة القراء الصيتين ولازمهم وأحيا الليالى معهم ومن هؤلاء الفضلاء الشيخ محمد الشنتورى والشيخ حنني برعى والشيخ حسين الصواف والشيخ الحمد ندا والشيخ عبد الشافى والشيخ على محمود والشيخ الله والشيخ الله والشيخ الله والله والل

وكان رحمه الله مأمون الغيب بريئاً من العيب وقوراً بلاكبرجواداً بلا من ذا قلب شفيق ووجه طليق

حيياً جم التواضع عف اللـــان جرىء الجنان عظيم الحنان قانعـــاً بالكفاف صابراً على البلوي شاكراً لأنعم الله قرة عينه فى تلاوة القرآن وإقام الصلاة ، ثابتاً على رأيه معتزاً بكرامته يسير في ركاب الفقراء وينفر من أهل اللهو والرياء ويختار السهل من الأمور ولا يحب الظهور، أقبلت عليب محطة الإذاعة لأول عهدها راغبة فيه حفية به فصدف عنها واعتذرلها تمسكا برأيه في إعزاز القرآن ومرضاة الرحمن ثم حاول كثير من الفضلاء أن يروضوه على قبول الإذاعة فاعتذر إليهم شاكرآ مطرحاً الربح الوفير والجاه زاهداً في زخرف الحياة ينفق حياته في البر وطاعة الله ويختلف إلى المســــاجد للذكر والصلاة حتى لتي قرير العين مو لاه ١

حنانيك أيها الإله الرحيم لقد جل فيمه المصاب فعزنا الصبر وضل الصواب فاربط على قلوبنما وتغمد

برحمتك فقيدنا وأجزل المثوبة لمن تفضلوا عواساتنا

وطوبى لك أيها الشيخ الطاهر الجليل نم سعيداً برحمة مولاك هانئاً فى روضة مثواك فى زمرة الأبرار الطاهرين والشهداء والصديقين

يا عابد الله نم فى القبر مغتبطاً ماكنت عن ذكررب العرش باللاهى يا رحمة الله هــــذا قبره فقنى وآنسى روحــه يا رحمة الله وأقاموا الدين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه

صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله محمد هاشم محمد القشلان المفتش بوزارة المعارف

غفور شكور،

مطبعة دارالناً ليفت ٨ شاع بعقوب الماليه بمصر نليفون ٢١٨٢٥

# موقف الاسلام من الفقراء

لفضيلة الاستاذ سيد شريف - المدرس بمعهد القاهرة

دعا الإسلام إلى المبادى والإنسانية القويمة التي تهدف إلى خلق أمة قوية متاسكة تشيع بين أفر ادهاأسمى المبادىء الخلقية التي تتمثل فيا تفيض به نفوسهم ، من محبة خالصة ، وود صادق ،وتعاونحق، وأخوةأكيدة، حتى غدا المجتمع الإسلامي الأول ، مجتمعا مثاليا فيه ثائر آلمه الجوع ، وأمضه الحرمان ، أو مظلوم أحزنه الإغضاء ، وكاد يودى به النسيان ، أو ظالم أمن في سربه ، وقــد أدمت سياطه الظهور ، وغلت أوزاره الاعناق ، أو غنى طغى ، وبغي لانه وجد من يمالئه طمعافي ماله , وركونا إلى جاهه ، ورهبة من سلطانه وذلك لأن الدستور الإسلامي سوى بينهم وكفل لهم حقوقهم فى حدود واضحة لالبس فيها ولا غموض .

ورسم لأفراد مجتمعه ، السبيل الواصح إلى الحياة الكريمة ، حياة

العاملين المناضلين ، وكرهمنهم نوازع المذلة والمهانة ، وندد عن يستمرنون الكســـل، ويستطيبون المسألة، ويستسيغون الاستجداء ، ورعاية لهذه الأغراض النبيلة ، لم يفرض للفقراء حقوقا على القادرين وأرباب الثروات ، إلا بعد أن دعاهم إلى الجد والمثابرة على السعى ، ولا أدل على ذلك من قوله تعالى فيمن يستحقون منهم المساعدة الإجتماعية وللفقراء لايستطيعون ضربافي الأرض يحسبهم الجاهل أعنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لايسئلون الناس إلحافا ، وماً تنفقوا من خير فإن الله بهعليم .. وقد دعا الرسول في قوة وحزم، إلى الدأب على العمل في صدق وإخلاص ، فعن أبي سعيد الحدري عن رسول الله ﷺ قال : أقبلت لأسأل رسول الله يَرْالِيُّهِ ، فوجدته

يقول دمن يصبر ، يصبره الله ، ومن يستخنيفنه يستعفف يعفه الله ، ومن يستغنيفنه الله ، ومن يستغنيفنه الله ، قلت فما أنا بسائلك اليوم، وفيما رواه الزبير بن العوام عن رسول الله فيذهب فياتى بحزمة حطب على ظهره فينيعها ، فكف بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه، من أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة ، .

ولقد اتبع الفقراء الأولون السياسة التي رسمها الدين ، وأخلصوا في تنفيذها ، وأخذوا أنفسهم على القصد والاعتدال . والقناعة عملا بتوجيه الرسول وامتثالا لإرشاده . وقد أصبحت هذه الصفات عقيدة بالإخلاص لها ، ولذلك غدا كل بالإخلاص لها ، ولذلك غدا كل منهم خارجا عن سلطان بطنه فلا يشتهى مالا يجد ، ولا يكثر إذا وجد ، يدل على صدق ما نقول صنيع عبادة ابن الصامت حينها أهديت له هدية ، وإن في الدار إنني عشر رجلامن أهل

ييته . فقال عبادة اذهبوا بهذه إلى آل فلان فهو أحوج بها منا . فقال الوليدبن عبادة . فأخذتها فكلها جئت أهل بيت يقولون اذهبو ابها إلى آل فلان فهو أحوج منا إليها حتى رجعت الهدية إلى عبادة قبل الصبح .

وحينها يعجز الفقراء عن السعى والجد لكسب قوتهم ، لم يتركهم دستورالدساتيرهملايتضورونجوعا ويعيثون في الأرض فساداً ، بلوضع لم نظاما قويما دعمه بأقوى الأسس وأثبتها ، إذ فرض لهم على الاغنياء فيهم حقوقا تنى بحاجاتهم ومطالب وجودهم ، وتفسح لهم فى مجتمعهم مكانا لايحسون فيه فوارق تتشكى لها الخس .

ولقد عنى بهذه الحقوق أكمل عناية ، وفى غير نص من نصوصه ، ولم يفرق بين المسلم وغيره تقديسا للتسامح الذى ينهض أكثر من دليل على أنه من مميزات هذا الدستور . ورصد للوفاء بشئون الفقراء، يستوى منهم من عجز عن العمل ، ومن عدت عليهم عوادى الآيام ، وحلت بهم صروف الزمن، ومن ضافت مواردهم

على أن ترتفع حياتهم إلى المستوى الإنسانى الذى يليق بهم رصد لهم بابا موفور الدخل. هو باب المساعدات الإجتاعية . ولما طبعت نفوس السلف على الخير ، وحب البذل ، والسبق إلى السخاء ، استوى عندهم أن تمتد أيديهم بما أوجبه الدين ، وجعله لزاما عليهم . يطالبون بأدائه . وما يفعلون تطوعا يبتغون به إلى الله التقرب والزلني .مدفو عين إليه بضمير يقظ وحس مرهف .

وقد حذروا بمسارعتهم للبذل أن يحيق بهم ما حاق بثعلبة بن حاطب، وقد وعد أن يتصدق ، ثم نكص على عقبه بعد أن غلبه الشح، وتمكن منه الضن ، فحاس بعهد قطعه على نفسة أمام رسول الله قال فيه : فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله سبحانه مالا لأعطين كل ذي حق سبحانه مالا لأعطين كل ذي حق ندمًا وحثا التراب على رأسه ، وفيه يقول تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولو وهمعرضون . فأعقبهم نفاقا في وتولو وهمعرضون . فأعقبهم نفاقا في

قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون . ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ، .

وكان قينا بالمسلمين أن يستجيبوا في صدق إلى هذا النداء الإلهى الحكيم، إذا أحسو امن قائدهم الأمين و زعيمهم الملهم ، محمد بن عبدالله ، عملا يسبق للقول ، و دعوة إلى البر ، تقفو جو دا كالريح المرسلة . يصدر عن قلب رحيم، أحب الفقراء ونهض بهم ، وحباهم بفضل من عطفه ، ولفت الأنظار إلى إحترامهم . ورغاية أقدار همينا قربهم إليه ، وأدناهم منه ، وبين من اعتقد أنه وسوى ينهم ، وبين من اعتقد أنه عريق الاصل . طيب الارومة .

روى أنه كان عنده أول مااشتد به المرضسبعة دنانير خاف أن يقبضه الله وما تزال باقية عنده فأمر أهله أن يتصدقوا بها ، ولكن اشتغالهم بتمريضه والقيام على خدمته ، وإطراد المرض في شدته أنساهم تنفيذا مره . فلما أفاق يوم الأحد الذي سبق وفاته من إغمائه سألم مافعلوا بها ، فأجابته عائشة أنها ما تزال عندها . فطلب إلها

أن تحضرها ، ووضعها فى كفه ثم قال : ما ظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه ، ثم تصدق بها جميعا على فقراء المسلمين .

وكذلك كان المسلمون يقتدون بالرسول في حياته وبعد مـاته . يدل لذلك ماروى أنه كان في المدينة في زمن الني شاب يقال له مالك ان ثعلبة الْأنصاري ، ولم يكن في المدينة شاب أغنى منه ، فمر بالنبي ، والنبي يتلو : . والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم . فتكوى بها جباههم ، وجنوبهم ، وظهورهم ، هذا ماكنزتم لانفسكم ،فذوقواماكنتم تكنزون. فغشيعلى الشاب، فلما أفاق دخل على النبي فقال : بأبي أنت وأمي هذه الآية لمن كنز الذهب والفضة ، فقال له النبي نعم يا مالك ، قال والذي بعثك بالحق لىمسين مالك ولا يملك دينارآ ولا درهما ، فتصدق بماله ، وفعل عمريدل على تنفيذ المسلين لهذه السياسة بعــد رسول الله ، إذ رأى شيخا ضريراً يسأل على باب

فلما علم أنه يهو دى ، قال له ما ألجأك إلى ما أرى قال : اسأل الجزية ، والحاجة ، والسن ، فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله فأعطاه ما يكفيه ساعتها ، وأرسل إلى خازن يبت المال يقول : أنظر هذا وضر باءه ، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شيبته ، ثم نخذله عند الهرم .

. هذا هو موقف الإسلام من الفقزاء ، السواد الغالب في ألام والشعوب ، لم يتركهم نهباً لذوى الأغراض وأرباب الشهوات . بل حفظ لهم حقوقهم الإنسانية كاملة . أما الآن ـ وقد تبدل الحال غير الحال؛ وغدت الأنانية والأثرة شرعة الاقوياء ، وسمة ذوىالسلطان ـ فقد استشرى الفساد ، وشاعت أسباب الفرقة والاختلاف ، ولا أدل على ذلك عا نشاهدهمن تباعدبين الطبقات أفقد الاغنياء ثقة الفقراءلانهم تخلوا عما يوجبه دينهممنالتعاونوالتراحم. وعاشوا في أبراج عاجيه، يحيون حياة أبطال الأقاصيص . من ترف وبذخ ، ومجون وسرف . ينثرون الذهب على موائد الميسر . وفي

ميادين السباق وأماكن اللهو .
أما مواسم البر ودواعى الخير ؛
فليس لهم إليها من سبيل بما جعل
الفقراء ينقمون عليهم ، ويتربصون
بهم الدوائر ، ويترقبون الفرصة
المواتية لآن ينتزعوا منهم حقهم في
الحياة ، ويتطلعون إلى المبادىء
الهدامة ، علهم يحصلون في حماها على
وكرامتهم المغتصب ، ونصيبهم المسلوب ،
وكرامتهم المهدرة . وإنسانيتهم الممتهنة
بعد أن أياستهم الوعود الخلابة ؛
والاساليب المعسولة ، وعبارات
الكذب والملق .

ولا علاج لهذه الحالة ، إلا إذا أحس الاغنياء ، وأرباب الثراء .

أن فى أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم . وأن عيونا تنبعث منها نظرات متقدة . كأنها شواظ من نظرات متقدة . كأنها شواظ من أدباح ذاخرة ، وما تصل إليهم من أدباح دافقة وترقب في عناية بالغة مصادرها، كيف جمعت وإلى أين ذهبت ، وقد تيقظ الوعى القومى ، فأصبحت تيقظ الوعى القومى ، فأصبحت والتناسق بين الطبقات ، والتعاطف والتناون، ليجدا لجائع الطعام، والعارى الكساء ، والمريض الدواء، والجاهل العرفان، وإذ ذاك ترفرف على الجيع الوية الحب والسلام .

سيد شريف

### اكرام الجار

ورد أن مالك بن دينار كان له جار يهودى فحول مستحمه إلى الجدار الذى بينهما . فكانت الروائح الكريهة تظهر عنده وهو صابر لا يظهر مللا ولا ضجراً حىضاق صدر اليهودى وقال : يامالك . آذيتك كثيراً وأنت صابر فما هذا .فقالله : كيف لا أصبر على جورك وقد سمعت رسول الله يَوْلِيَّةٍ يقول: مازال جبريل بوصيني بالجارحي ظننت أنه سيورثه .

فها إن سمع اليهودى هذا القول الحكيم حتىرق قلبه وانطلق لسانه يقول : إن دينا هذا شأنه، وتلك مبادئه وتعاليمه لهو الدين السهاوى الحق الذي يجب اعتناقه واتباعه دون سواه . وأردف ذلك ناطقاً بكلمة الشهادتين معلناً دخوله في زمرة المؤمنين.

## اقتر احّ

حضرة المحترم رئيس تحرير مجلة كنوز الفرقان الغراء

أرجو أن تتفضلوا بنشر هذه القرارات التي أقترحها لخير القراء وادعو الله ان يوفقنا لما فيه خير الجميع

أولا : ـ مطالبة وزارة المعارف بحمل القرآن الكريم مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم من ابتدائى إلى جامعى لآن التعليم بغير القرآن لا معنى له وإنى ألح فى هذا الطلب بشدة لما له أهمية عظيمة تعود بالحير على الاسلام والمسلمين

ثانياً: \_ مطالبة وزارة الأوقاف بحمع جميع الأوقاف الموقوف للقراء وأن لا تصرف هذه الأوقاف إلا للقراء فقط دون غيرهم لأنهامن حقهم وما أوقفها أهل الخير إلا لتلاوة القرآن الكريم وقدآن الأوان بعد أن انقشع الظلام أن يأخذ كلذى

حق حقه خصوصا وأنالسيد المحترم الاستاذ حسن الباقورى وزير الاوقاف من أشد الغيورين على القرآن وأهله

ثالثاً: \_ المطالبة بجسعل جميع المقارى، درجة واحدة ورفع مرتبها إلى خمسة جنبهات خلاف العلاوة وكذلك قراءة سورة الكهف لأنها لا تقل عن المقرأة فى شىء بل رمما تحتاج لمجهوداً كبر

رابعاً: ـ بعد أن علمنا أن هناك إشاعات بحل الاوقاف الخيرية يجب المطالبة باعتراف الهيئات الرسمية بأن هذه الفئه من موظنى الدولة بحيث لا يستغنى عنهم فى يوم من الآيام والعمل على منعاًى!عتداءعلى كرامتهم وأرزاقهم لان كرامة القارىءمستمدة من القرآن الشريف فإذا لم تعترف الهيئات الرسمية بذلك فهذا يعد إحتقار

خامسا :مطالبة الحكومة بالعمل على منع قراءة القرآن الكريم فى الطرقات والقطارات بقصد التسول لانكرامة القرآن لاتسمح بمثل هذه المهازل التى هى وصمة عارف صميم الدين الحنيف لذلك يجب الضرب بشدة على أيدى من يعبثون بكرامة القرآن وأهله .

سادساً: منع القراء من قراءة القرآن بالروايات إلا إذا ثبت أن القارىء بجيد للتلاوة ومعه شهادة من شيخه وتقرها مشيخة المقارىء لأن الاغلبية يتلون كتاب الله كما يسمعونه من مشاهير القراء بالقياس وهذا يعد كفراً والعياذ بالله وإنى أعرف منهم الكثير ولا داعى لذكرهم وفقنا الله جيعا للصواب.

هذه بعض القرارات التي قدمتها

لمجلس إدارة الاتحاد العام للقراء بجلسته المنعقد يوم ٣٠ ذى الحجة سنة ١٣٧١وقدتفضلواجميما بالموافقة علما وإنى أطلب أن تؤلف لجنة للقيام مذه المطالب العادلة خصوصا وأتنا قد انتقلنا من عهد الظلبات إلى عهد النور وإنى إذ أطلب هذا لم أقصد إلا وجه الله تعالى ورفعة القرآن وأهله وفى هــذا تشجيع للنشيء الجديد على حفظ القرآن الكريم وفقنا اللهجميعا لما فيهخير القرآنوأهله وذلك برعاية فضيلة شيخنا الاكر الشيخ على محمد الضباع الذي جاهد وبجاهد في سبيل رفعه القرآن وأهله . جعله الله حجة لنا لاعلينا والسلام عليكم ورحمة الله ي

> خادم القرآن الكريم محمد الطوخى عضو الاتحاد العام للقراء

#### سوء الظن

زارت السيدة صفية أم المؤمنين رضى الله عنها رسول الله عَلَيْنَا وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان فخرج منها يودعها إلى باب المسجد فمر برجلين . فلما عاد قال لهما : على رسلسكما ، إنها صفية ، فقالا : وهل نظن بك يا رسول الله . فقال : إن الشيطان يجرى من ابن آدم بجرى الدم وإنى خشيت أن يقذف في قلو بكما

### السنة الخامسة

## العددان : الأول والثاني

|                         | •                             |     |     |
|-------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| الهجرة فاتحة عهد جديد   | الشيخ عبد الوهاب خلاف         | ١.  |     |
| تفسير القرآن الكريم     | الشيخ عبد الرحيم فرغل البليني | ٨   | ,   |
| آداب القارئ             | الشيخ على محمد الضباع         | • * | ۲   |
| في مجلس القرآن          | الشيخ السيد الشريف            | 0   | ۲,  |
| ما أشبه اليوم بالأمس    | لحضرة سكرتير المجلة           | ٨   | ۲,  |
| الأمانة                 | الشيخ فهيم سالم المليجي       | ۲   | ۳.  |
| ترجمة الإمام عاصم       | الشيخ أحمد إبراهيم هاني       | ٤   | ٣   |
| أبو بكر الصديق          | الشيخ متولي عبد الله القفاعي  | ٩   | ۳   |
| تفسير سورة فاتحة الكتاب | الشيغ حامد محيسن              | ١   | ٤   |
| أثر الهجرة              | الشيخ السيد الشريف            | ٧   | ٤١  |
| محمد رسول الله          | رئيس التحرير                  | ۲   | ٥,  |
| الشيخ محمد يوسف القشلان | للأستاذ محمد هاشم القشلاني    | ٥   | 0   |
| موقف الإسلام من الفقر   | للأستاذ سيد شريف              | ٨   | 0 / |
| اقتراح                  | للأستاذ محمد الطوخي           | ٣   | 71  |
|                         | •                             |     |     |